# أَهَمِيَّةُ الكُتبِ التَّسْعَةِ

# عِنْدَ المُحَدِّثِينَ

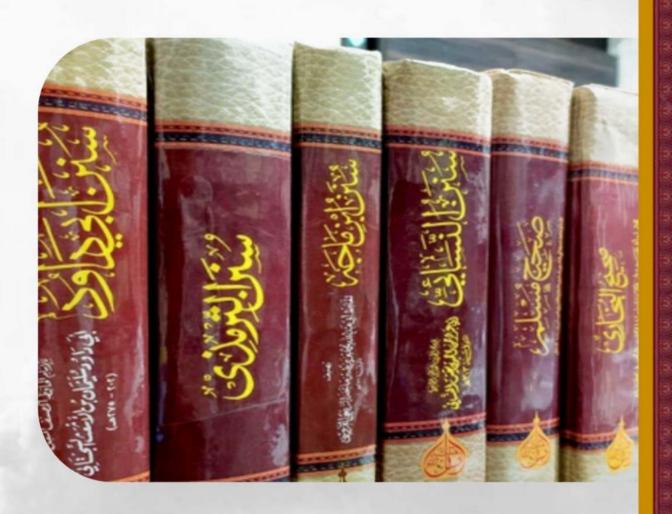

جمعها ورتبها الفقيرإلى عفو ربه إبراهيم بن الحاج خليف محمود الشافعي

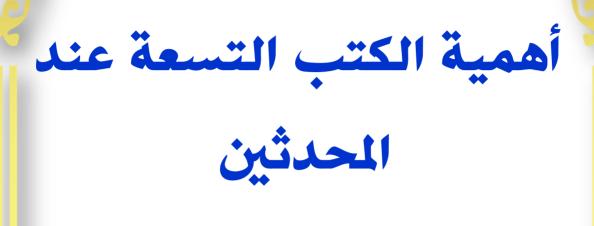

جمعها ورتبها الفقيرالي عفوربه

إبراهيم بن الحاج خليف

محمود الشافعي

# أهمية كتب التسعة عند الحدثين

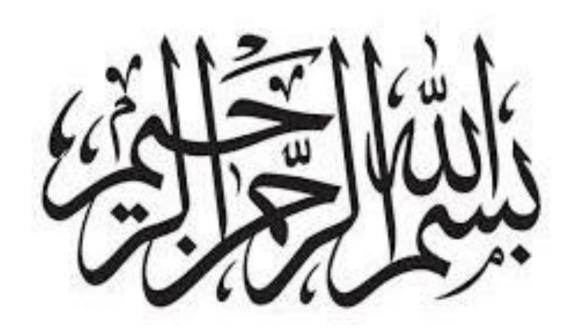

### بسم الله الرحمن الرحيم القدمة

الحمد لله المالك الحق، خلق الإنسان وأكرمه، ونعمه، وصلى وسلم على رحمة العالمين، من جاء بالحق، والعدل المبين، وعلى آله وصحبه أجمعين.

لا شك أن السنة النبوية ذات أهمية بالغة، ومكانة عظيمة فالواجب على كل مسلم العمل على اقتفاء آثار النبي صلى الله عليه وسلم وتطبيقها في حياته ما استطاع إلى ذلك سبيلاً، فالسنة النبوية هي المصدر الثاني في التشريع الإسلامي، ولأهمية كتب السنة النبوية أحببت أن أكتب بحثاً يتحدث حول أهمية الكتب التسعة عند المحدثين، والمراد بالكتب التسعة هي الكتب التي تناولت السنة النبوية وهذه الكتب هي: الصحيحين والسنن الأربعة، وموطأ مالك، ومسند أحمد، والدارمي، أسأل الله العلي القدير أن ينفعنا بما علمنا ويعلمنا ما ينفعنا وأن يزيدنا علماً وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أهمية كتب التسعة عند المحدثين وفيه تسعة مباحث:
المبحث الأول: الإمام مالك وكتابه الموطأ
المبحث الثاني: الإمام أحمد وكتابه المسند
المبحث الثالث: الإمام البخاري وكتابه الصحيح
المبحث الرابع: الإمام مسلم وكتابه الصحيح
المبحث الرابع: الإمام أبو داود وكتابه السنن
المبحث الخامس: الإمام أبو داود وكتابه السنن
المبحث السادس: الأمام الترمذي وكتابه الجامع
المبحث السابع: الإمام النسائي وكتابه المجتبى
المبحث الشامن: الإمام ابن ماجه وكتابه السنن
المبحث التاسع: الإمام الدارمي وكتابه السنن

# المبحث الأول: الإمام مالك بن أنس وكتابه الموطأ المحنف المصنف

اسمه مالك بن أنس بن مالك الأصبحي الحميري، أبو عبد الله: إمام دار الهجرة، وأحد الأثمة الأربعة عند أهل السنة، وإليه تنسب المالكية، مولده ووفاته في المدينة، كان صلبا في دينه، بعيدا عن الأمراء والملوك، وشي به فضربه سياطا انخلعت لها كتفه. ووجه إليه الرشيد العباسي ليأتيه فيحدثه، فقال: العلم يؤتى، فقصد الرشيد مترله واستند إلى الجدار، فقال مالك: يا أمير المؤمنين من إحلال رسول الله إحلال العلم، فحلس بين يديه، فحدثه، وسأله المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف " الموطأ "وله رسالة في " المنصور أن يضع كتابا للناس يحملهم على العمل به، فصنف " الموطأ "وكتاب في " النجوم " الوعظ - " وكتاب في " المسائل " ورسالة في " الرد على القدرية " وكتاب في " النجوم " ولادته كانت سنة ٥٩، ونشأ بما وتوفي فيها عام ١٧٩ هـ عن ستة وثمانين سنة، تلقى العلم عن ربيعة الرأي وأخذ عن كبار الفقهاء من التابعين، وسمع كثيرا من الزهري، حتى ليعتبر من أشهر تلاميذه، كما سمع من نافع مولى ابن عمر واشتهر بالرواية عنه حتى أصبحت روايته تسمى في عرف بعض المحدثين بالسلسلة الذهبية، وهي "مالك عن نافع عن ابن عمر"، وما زال دائبا في طلب العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في نافع عن ابن عمر"، وما زال دائبا في طلب العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في نافع عن ابن عمر"، وما زال دائبا في طلب العلم وتحصيله حتى أصبحت له الإمامة في نافع عن ابن عله عالم المدينة وإمام دار الهجرة (\*).

<sup>)</sup> حير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، الأعلام الناشر: دار العلم الطبعة الخامسة عشرة تاريخ النشر مايو ٢٠٠٢ م جــ ٥ ص٢٥٧

لل مصطفى بن حسين السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، ص ٤٣٠

#### ٣ـ مبلغ تعظيمه لحديث رسول الله ﷺ

وأما مبلغ تعظيمه لحديث الرسول هي فقد قال مطرف: كان مالك إذا أتاه الناس خرجت إليهم الجارية فتقول لهم: يقول لكم الشيخ تريدون الحديث أو المسائل فإن قالوا المحديث قال لهم الجلسوا و دخل مغتسله وتطيب ولبس ثيابا حددا و تعمم ووضع على رأسه طويلة وتلقى له المنصة فيخرج إليهم وعليه الخشوع ويوضع عود فلا يزال يتبخر حتى يفرغ من حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فلدغته عقرب ست عشرة مرة وما لم يتغير لونه ويصفر ولا يقطع حديث رسول الله لقد رأيت اليوم منك عجبا، فقال: نعم إنما صبرت إحلالا لحديث رسول الله هي، وليس بعد هذا أدب ينتظر أن يتأدب به أحد مع حديث الرسول هي().

#### ٣. ثناء العلماء عليه:

قال ابن عيينة: مالك عالم أهل الحجاز، وهو حجة زمانه، وقال الشافعي: إذا ذكر العلماء فمالك النجم، وقال الذهبي: ولم يكن بالمدينة عالم من بعد التابعين يشبه مالكا في العلم، والفقه، والجلالة، والحفظ( $^{7}$ )، وقال السمعاني: كان أول من انتقى الرجال من الفقهاء بالمدينة وأعرض عمن ليس بثقة في الحديث، ولم يكن يروى الا ما صح ولا يحدث الا عن ثقة مع الفقه والدين والفضل والنسك، ( $^{7}$ )، وقال عبد الرحمن بن مهدي: ما أدركت أحدا إلا وهو يخاف هذا الحديث، إلا مالك بن أنس وحماد بن سلمة, فإهما كانا يجعلانه من أعمال البر( $^{3}$ )، وقال يحيى بن سعيد القطان: كان مالك إماماً في الحديث مالك ( $^{\circ}$ ).

') شرح موطأ مالك، حلال الدين السيوطي، تنوير الحوالك، الناشر دار الكتب العلمية ص٤

 $<sup>^{1}</sup>$  سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ  $^{1}$ 

<sup>&</sup>quot;) الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، ٢٨٢

أ) تزيين الممالك بمناقب الإمام مالك، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، ص١٢

<sup>° )</sup> التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، حـــ٧ ص٠١٣.

وكان الأوزاعي إذا ذكر مالكا قال: عالم العلماء، وعالم أهل المدينة، ومفتى الحرمين('). وقال أبو قدامة كان مالك بن أنس أحفظ أهل زمانه(٢)، وقال المثنى بن سعد القصير: سمعت مالكا يقول: ما بت ليلة إلا ورأيت رسول الله الله الله وقال ابن كثير: الإمام مالك هو أحد الأئمة الأربعة أصحاب المذاهب المتبعة، وقال أيضاً: ومناقبه كثيرة جدا، وثناء الأئمة عليه أكثر من أن يحصر في هذا المكان (٤).

#### ٤. شبوخه وتلاميذه:

من أشهر شيوخه عبد الله بن دينار، ونافع مولى ابن عمر وزيد بن أسلم، وابن شهاب الزهري، وأبو الزناد عبد الله بن ذكوان، وايوب بن أبي تميمة السختياني، وداود بن الحصين، عبد الله بن أبن بكر ابن حزم، يحيى بن سعيد الأنصاري، وهشام بن عروة، ومحمد بن عمرو بن علقمة، ومحمد بن يجيى بن حبان، وحميد الطويل، ومحمد بن عبد الرحمن يتيم عـروة، وعلقمة بن أبي علقمة، والعلاء بن عبد الرحمن، عمرو بن يجيى ابن عمار، وغيرهم.

ومن أشهر تلاميده: عبد الرحمن بن قاسم، وعبد الرحمن بن وهب، وأشهب بن عبد العزيز، ومحمد بن إدريس الشافعي، وعبد الله بن مسلمة القعنبي، وإسحاق بـن الفـرات، وعبد الملك بن الماحشون، وعبد الرحمن بن مهدي، وأصبغ بن الفرج، ووكيع بن الجراح، ويحي بن يحي الليثي، ويحي بن يحي التميمي.

) شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني المصري، حـــ١ ص٥٥

<sup>ً)</sup> الانتقاء في فضائل الثلاثة الأئمة الفقهاء، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم، ص٢٩ ") حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق بن موسى، جـــــــ ص٣١٧ ا ٤) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، جـــ١٠ ص١٧٤.

#### هـ سبب كتابة الموطأ م. سبب كتابة الموطأ

والسبب طلب الخليفة العباسي أبو جعفر المنصور (') إلى الإمام مالك، أن يجمع ما ثبت لديه، ويدونه في كتاب، ويوطئه للناس، فألف كتابه هذا وسماه "الموطأ"، وقيل: إن سبب تسميته بذلك أنه لما ألفه عرضه على شيوحه، فواطؤوه عليه فسمي الموطأ(').

وقد عني مالك - رحمه الله - بتأليفه وتدوين الأحاديث الصحيحة فيه حتى قالوا: إنه مكث فيه أربعين سنة يهذبه وينقحه، ويستدل لذلك بما رواه السيوطي في مقدمة شرحه للموطأ عن الأوزاعي، أنه قال: عرضنا على مالك " الموطأ " في أربعين يوما فقال: كتاب ألفته في أربعين سنة، أخذتموه في أربعين يوما ما أقل ما تفقهون فيه"(").

#### ٦ـ منـزلة الموطأ

# اختلفت آراء العلماء في شأن موطأ مالك إلى عدة أقوال:

التقول الأول: بأنه مقدم على "الصحيحين " لمكانة الإمام مالك – رحمه الله –، ولما عرف عنه من التثبت والتمحيص، وحسبك أنه ألفه في أربعين سنة، وممن ذهب إلى هذا الرأي ودافع عنه، ابن العربي، وهو رأي جمهور المالكية.

المقول الثاني إن موطأ مالك مع "الصحيحين" في مرتبة واحدة، وإليه يشير كلام الدهلوي في "حجة الله البالغة " حيث تحدث في طبقات كتب السنة، وجعل في الطبقة الأولى منها، "الموطأ" و"الصحيحين"(<sup>3</sup>).

<sup>)</sup> منصور بن محمد المهدي ابن أبي جعفر المنصور، أمير عباسي هو أخو هارون الرشيد، وعم الأمين والمأمون، وكان أمير البصرة في أيام الأمين (سنة ١٩٥ – ١٩٧) وبايع للمأمون، وذهب إليه وهو في خراسان (سنة ١٩٧) فلم يرده إلى إمارته. ووجهه المأمون، توفي سنة ٢٣٦ هـ انظر ترجمته، الأعلام للزركلي، جـ ٧ ص٣٠٣

الحديث والمحدثون، محمد أبو زهو رحمه الله، ص ٢٤٦

<sup>&</sup>quot;) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي، ص٢٣٦

<sup>ُ)</sup> حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم بن منصور ولي الله الدهلوي، الناشر: دار الجيل، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر١٤٢٦ هـــ – ٢٠٠٥م، جـــ١ ص٢٣١

القول الثالث: ومنهم من رأى مرتبته دون مرتبة "الصحيحين"، وهو رأي جمهور المحدثين، ويعبر عن سر ذلك ابن حجر حيث يقول: إن كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغيرهما، وقد عرفت عدم اعتداد المحدثين بالمرسل والمنقطع وما عدا المتصل، فلا جرم إن كانت مرتبة "الموطأ " – عندهم – دون مرتبة "الصحيحين"(أ).

# ٧. أهمية كتاب الموطأ عند المحدثين

قال أبو زرعة: لو حلف رجل بالطلاق على أحاديث مالك التي في الموطأ ألها صحاح كلها لم يحنث (١)، وقال الشافعي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع من كتاب مالك بسن أنس (٣)، وقال الشافعي أيضاً: ما في الأرض كتاب من العلم أكثر صواباً مسن كتاب مالك، وهذا القول الذي قاله الإمام الشافعي رحمه الله يحمل قبل ظهور صحيح البخاري ومسلم، وقال ابن مهدي: ما كتاب بعد كتاب الله أنفع للناس من الموطأ، وقال لا أعلم من علم الإسلام بعد القرآن أصح من موطأ مالك، وقال ابن وهب: من كتب موطأ مالك فلا عليه أن يكتب من الحلال والحرام شيئاً، وقال عبد السلام بن عاصم: قلت لأحمد بن حنبل: رجل يحب أن يحفظ حديث رجل بعينه؟ قال: يحفظ حديث مالك، قلت: فرأي؟ يعني الفقه قال: رأي مالك (١).

) السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسني السباعي، ص٤٣٢

<sup>ً)</sup> تنوير الحوالك شرح موطأ مالك، جلال الدين السيوطي، الناشر دار الكتب العلمية، ص٥

<sup>&</sup>quot;) حلية الأولياء وطبقات الأصفياء، أبو نعيم أحمد بن عبد الله بن أحمد بن إسحاق، جـــ٩ ص٧٠

أ) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ٧ ص١٨٦.

وقال الدراوردي: كنت نائماً في الروضة بين القبر والمنبر فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم قد خرج من القبر متكئاً على أبي بكر وعمر ثم رجع فقمت إليه فقلت له يا رسول الله من أين جئت؟ قال مضيت إلى مالك بن أنس فأقمت له الصراط المستقيم، قال فأتيت مالكاً فأصبته يدون الموطأ فأخبرته بالخبر فبكي، (')، وقال القاضي أبوبكر بن العربي: اعلموا انار الله افئدتكم ان كتاب الجعفي هو الاصل الثاني في هذا الباب والموطأ هو الأول واللباب وعليهما بناء الجميع(')، وقال ابن عبد البر: ومن أخبار مالك رحمه الله وموضعه من الإمامة في علم الديانة ومكانه من الانتقاد والتوقي في الرواية ومترلة موطئه عند جميع العلماء المؤلفين منهم والمخالفين(")، وقال الحافظ بن حجر: كتاب مالك صحيح عنده وعند من يقلده على ما اقتضاه نظره من الاحتجاج بالمرسل والمنقطع وغير هما(ئ).

## ٨ عدد احاديث موطأ مالك

اختلف العلماء في عدد أحاديث موطأ مالك قال أبوبكر الأبهري (°): جملة ما في الموطأ "من الآثار عن النبي في وعن الصحابة والتابعين، ألف وسبعمائة وعشرون حديثا، المسند منها ستمائة حديث، والمرسل مائتان واثنان وعشرون حديثا، والموقوف ستمائة وثلاثة عشر، ومن قول التابعين مائتان وخمسة وثمانون (۲).

') ترتيب المدارك وتقريب المسالك، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى اليحصيي، جـــــ ص٠٧٠

أ) عارضة الأحوذي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي، جــ ١ ص٥

<sup>&</sup>quot;) التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، أبو عمر يوسف بن عبد البر بن عاصم القرطبي، حــ ١ ص٩

٤) التعليق الممجد على موطأ محمد، محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم اللكنوي، جــ١ ص٧٤

<sup>°)</sup> محمد بن عبد الله بن محمد بن صالح، أبو بكر التميمي الأبحري: شيخ المالكية في العراق، سكن بغداد. وسئل أن يلي القضاء فامتنع. له تصانيف في شرح مذهب مالك والرد على مخالفيه منها (الرد على المزين) ومن كتبه: (الأصول) و (إجماع أهل المدينة) انظر الأعلام للزركلي، جـــ ٦ ص٢٢٥

أ) السنة ومكانتها في التشريع، مصطفى بن حسني السباعي، ص٤٣٤

#### ٩ـ شُروحات الموطأ

كتاب الموطأ له عدة شروح منها:

١\_ الاستذكار

٢ التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد كلاهما لابن عبد البر.

٣\_ المنتقى شرح الموطأ لأبي الوليد الباجي.

٤ ـ تنوير الحوالك شرح موطأ مالك للسيوطي.

٥\_ شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، مؤلفه محمد بن عبد الباقي.

٦ القبس في شرح موطأ مالك بن أنس لأبي بكر بن العربي.

٧ المسالك في شرح موطأ مالك، للقاضى بن أبي بكر بن العربي.

٨ ــ الاستنباط لمعاني السنن والأحكام من أحاديث الموطأ، لمحمد بن يحي القرطبي.

٩\_ الدلائل على أبواب الموطأ، لأبي محمد الأصيلي.

• ١ ــ المنتخب من موطأ مالك، للإمام حمد بن محمد الخطابي

١١ ـ اتحاف العابد الناسك بالمنتقى من موطأ مالك، لزين الدين عمر الشافعي

١٢ ـ تعليقات على الموطأ برواية محمد بن الحسن، لملا على القاري الحنفي

١٣ ـ الفتح الرحماني شرح موطأ مالك، لإبراهيم بن حسين بن أحمد الحنفي

٤١ ــ المهيأ في كشف أسرار لموطأ، لعثمان بن يعقوب بن حسين

٥ ١ ـ كشف المغطا من المعاني والألفاظ الواقعة في الموطأ، لمحمد الطاهر بن عاشور

١٦ ـ أو جز المسالك إلى موطأ الإمام مالك، لمحمد زكريا الكاندهلوي الهندي

١٧ ـ تعليق على أبواب الموطأ، لعثمان بن عبد ربه المعافري

# المبحث الثاني: الإمام أحمد بن حنبل وكتابه المسند ١- ترحمة المصنف

أحمد محمد بن حنبل، أبو عبد الله، الشيباني الوائلي: إمام المذهب الحنبلي، وأحد الأئمة الأربعة، أصله من مرو، وكان أبوه والي سرخس، وولد ببغداد، فنشأ منكباً على طلب العلم، وسافر في سبيله أسفارا كبيرة إلى الكوفة والبصرة ومكة والمدينة واليمن والشام والثغور والمغرب والجزائر والعراقين وفارس وخراسان والجبال والأطراف().

#### ٢. ثناء العلماء عليه:

قال الإمام الشافعي: أحمد إمام في ثمان خصال: إمام في الحديث إمام في الفقه، إمام في اللغة، إمام في القرآن، إمام في الفقر، إمام في الزهد، إمام في الورع، إمام في السنة ()، وقال منجويه: كان حافظا متقناً فقيهاً لازما للورع الخفي مواظباً على العبادة الدائمة أغاث الله به أمة محمد وذلك أنه ثبت في المحنة وبذل نفسه لله حتى ضرب بالسياط للقتل فعصمه الله من الكفر وجعله علما يقتدى به وملجأ يلتجأ إليه ()، وقال الإمام المذهبي: أحمد بن حنبل شيخ الإسلام وسيد المسلمين في عصره الحافظ الحجة (أ)، وقال السبكي: الإمام الجليل أبو عبد الله الشيباني المروزي ثم البغدادي صاحب المذهب الصابر على المحنة الناصر للسنة شيخ العصابة ومقتدى الطائفة (°)، وقال الإمام المنووي: أبو عبد الله أحمله بن حنبل هو الإمام البارع، المجمع على جلالته، وإمامته، وورعه، وزهادته، وحفظه، ووفور علمه، وسيادته (آ).

١) الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن على بن فارس، الزركلي، جــ ١ ص٢٠٣٠

لمبقات الحنابلة، أبو الحسين ابن أبي يعلى، محمد بن محمد، حــ ١ ص٥

<sup>&</sup>quot;) رجال صحیح مسلم، أحمد بن على بن محمد بن إبراهیم، أبو بكر ابن منجویه، جــ١ ص٣٠

أ) تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ ٢ ص١٥

<sup>°)</sup> طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، جـــ ٢ ص٢٧

<sup>ً ﴾</sup> تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيى الدين يحيى بن شرف النووي، جــــ صـــ ١١٠

وقال ابن قاضي شهبة: الإمام أحمد بن حنبل هو أحد أئمة الإسلام والهداة الأعلام وأحد الأربعة الذين تدور عليهم الفتاوى والأحكام في بيان الحلال والحرام()، وقال ابن كثير: أطبق الأمة على تعظيمه وتوقيره، وإحلاله واحترامه، في علمه، وزهده، وورعه وسعة فنونه، وصبره على المحنة، وقيامه لله بالسنة، فهو خير الأمة، وإمام الأئمة في زمانه، والمبرز على سائر أهل عصره وأقرانه ()، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: الإمام الفاضل، والرئيس الكامل الذي أبان الله به الحق، ودفع به الضلال، وأوضح به المنهاج، وقمع به بدع المبتدعين، وزيغ الزائغين، وشك الشاكين()، وقال ابن القيم الجوزية: إمام أهل السنة على الإطلاق أحمد بن حنبل الذي ملأ الأرض علما وحديثا وسنة، حتى إن أئمة الحديث والسنة بعده هم أتباعه إلى يوم القيامة (أ).

#### ٣. شيوخه وتلاميذه

من شيوخه: محمد بن إدريس الشافعي، وسفيان بن عيينة، ووكيع بن الجراح، ويحيى القطان، ويزيد بن هارون، وإسماعيل بن علية، وهشيم بن بشير، وعبدالرزاق بن همام الصنعاني، ويعقوب بن إبراهيم، وعبد الرحمن بن مهدي، وإسحاق بن راهويه، والوليد بن مسلم، وثابت بن الوليد أبو جبلة، وغيرهم، قال الحافظ النهبي: "فعدة شيوخه الذين روى عنهم في المسند: مئتان وثمانون ونيف"، وقال ابن الجزري: "مئتان وثمانون رجلا".

· ) طبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهيي الدمشقي، حــ ١ ص٥٦

لل الشافعيين، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ص١٠٦

أ) بيان تلبيس الجهمية في تأسيس بدعهم الكلامية، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم، حــ ١ ص ١٠٨
 أ) إعلام الموقعين عن رب العالمين، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد ابن قيم الجوزية، حــ ١ ص ٢٣

#### تلاميده:

من أشهر تلاميذه: ابنيه عبدالله وصالح، وابن عمه حنبل بن إسحاق، وأبو زرعة، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ومسلم بن الحجاج، وأبو داود بن سليمان صاحب السنن، وأبو بكر الأثرم، وأبو يعلى الموصلي، وأبو بكر المروذي، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وحرب بن إسماعيل الكرماني، وبقي بن مخلد، وإسحاق بن منصور التميمي.

#### ٤\_ مرتبة المسند وعدد أحاديثه

المحدثون جعلوا المسانيد في الدرجة الثالثة بعد الصحيحين، والسنن، ويبلغ عدد أحاديث المسند بالمكرر نحو (٢٠٠٠٠) أربعين ألف حديث، وبحذف المكرر (٢٠٠٠٠) ثلاثين ألف حديث، قال الحسيني في كتابه التذكرة في رجال العشرة: عدة أحاديث المسند أربعون ألفا بالمكرر(أ)، قال أبو موسى المديني: وهذا المسند الذي ألفه الإمام احمد على مسانيد الصحابة رضوان الله عليهم, شرع في تأليفه منصرفه من رحلته إلى اليمن إلى عبد الرزاق الصنعاني، وانتقى أحاديثه – التي زادت عن الخمس و عشرين ألفا – انتقاها من سبعمائة ألف حديث(أ)، ويقول أحمد شاكر: هو على اليقين أكثر من ثلاثين ألفاً، وقد لا يبلغ الأربعين ألفاً (آ).

<sup>&#</sup>x27;) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، جــــ صـــ ۱۸۹ ــــ ۲ مـــ ۱۸۹ ـــ ۲ مـــ ۲ مــــ ۲ مـــ ۲ مـــ ۲ مـــ ۲ مـــ ۲ مـــ ۲ مــــ ۲ مـــ ۲ مــــ ۲ مــــ ۲ مـــ ۲ مــــ ۲ مــــ ۲ مـــ ۲ مــــ ۲ مـــ ۲ مــ

<sup>&</sup>quot;) مسند أحمد بن محمد بن حنبل بن هلال بتحقيق أحمد محمد شاكر، جـــ ا ص٢٦

# ه. آراء العلماء في أحاديث المسند:

#### للعلماء في أحاديث المسند ثلاثة آراء:

القول الأول: أن جميع ما فيه من الأحاديث حجة، ولم يذكر ذلك إلا أبو موسى المديني حيث قال: ولم يخرج إلا عمن ثبت عنده صدقه وديانته دون من طعن في أمانته(').

القول الثاني: أن فيه الصحيح والضعيف والموضوع، وقد ذكر ابن الجوزي في "الموضوعات" تسعة وعشرين حديثاً منه، وزاد العراقي عليها تسعة أحاديث، وجمعها في جزء، قال الحافظ العراقي: فلما قرأت المسند في سنة ستين وسبعمائة على الشيخ المسند علاء الدين أبي الحسن علي بن محمد بن صالح العرضي الأصل الدمشقي قدم علينا من الإسكندرية لسماع المسند عليه، وقع في أثناء السماع كلام، هل في المسند أحاديث ضعيفة أو كله صحيح؟ فقلت: إن فيه أحاديث ضعيفة كثيرة، وإن فيه أحاديث يسيرة موضوعة، فبلغني بعد ذلك؛ أن بعض من ينتمي إلى مذهب الإمام أحمد أنكر هذا إنكارا شديدا من أن فيه شيئا موضوعا!، وعاب قائل هذا، ونقل عن الشيخ تقي الدين ابن تيمية: أن الذي وقع فيه من هذا هو من زيادات القطيعي لا من رواية الإمام أحمد ولا من رواية ابنه عبد الله عنه، فحرضني قول هذا القائل على أن جمعت في هذه الأوراق ما وقع في المسند من رواية الإمام أحمد ومن رواية ابنه عبد الله، مما قال فيه بعض أئمة هذا الشأن: إنه موضوع، وبعض هذه الأحاديث مما لم يوافق من ادعى وضعها على ذلك فأبينه مع سلوك الإنصاف فليس لنا بحمد الله غرض إلا في إظهار الحق().

<sup>&#</sup>x27;) خصائص مسند الإمام أحمد، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، ص١٤

لقول المسدد في الذب عن المسند للإمام أحمد، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر، ص٤

القول الثالث: أن فيه الصحيح والضعيف الذي يقرب من الحسن، وليس فيه موضوع، وقد ذهب إلى هذا القول شيخ الإسلام ابن تيمية، والــذهبي، والحــافظ ابــن حجــر، والسيوطي()، وقال شيخ الإسلام: شرط أحمد في "المسند" أقوى من شرط أبي داود في "سننه"، وقد روى أبو داود عن رحال أعرض عنهم في "المسند"، وقد شــرط أحمــد في "المسند" أن لا يروي عن المعروفين بالكذب عنده، وإن كان في ذلك ما هو ضعيف، ثم زاد عليه ابنه عبد الله وأبو بكر القطيعي زيادات، ضمت إليه، وفيها كــثير مــن الأحاديـــث الموضوعة فظن من لا علم عنده أن ذلك من رواية أحمد في مسنده()، وقال السخاوي: والحق أن فيه أحاديث كثيرة ضعيفة، وبعضها أشد في الضعف من بعض، حـــتي إن ابــن الجوزي أدخل كثيرا منها في " موضوعاته "، ولكن قد تعقبه في بعضها الشـــارح "يعـــين: نفسه" وفي سائرها أو جلها شيخنا "يقصد الحافظ ابن حجر"، وحقق كما سمعته منه نفي الوضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتــزم الصــحة في الموضع عن جميع أحاديثه، وأنه أحسن انتقاء وتحريرا من الكتب التي لم تلتــزم الصــحة في المند" ذكر فيه الأحاديث التي حكم العراقي عليها بالوضع، وأضاف إليها خمسة عشــر حديثاً، ثما ذكره ابن الجوزي ثم أحاب عنها حديثاً حديثاً.

) مصطلح الحديث، محمد بن صالح العثيمين، الناشر: مكتبة العلم، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر ١٤١٥ هــ ص٥٦ الله منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، تقي الدين أبو العباس أحمد ابن تيمية الحراني، جــ ٧ ص٩٧ الله فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، جــ ١ ص١١٨ ا

#### ٦. أهمية كتاب المسند عند المحدثين

قال أبو موسى المديني: وهذا الكتاب أصل كبير ومرجع وثيق لأصحاب الحديث انتقي من حديث كثير ومسموعات وافره فجعله إماما ومعتمدا وعند التنازع ملجأ ومستندا('). قال ابن كثير: يوجد في مسند الإمام أحمد من الأسانيد والمتون شيء كثير مما يـوازي كثيرا من أحاديث مسلم، بل والبخاري أيضا، وليست عندهما، ولا عند أحدهما، بـل و لم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الأربعة، وهم: أبو داود، والترمذي، والنسائي، وابـن ماجة، وقال أيضا: لا يوازيه مسند في كثرته وحسن سياقته(').

وقال ابن تيمية: وليس في الأحاديث المرفوعة في ذلك حديث في شيء من دواوين المسلمين التي يعتمد عليها في الأحاديث - لا في الصحيحين ولا كتب السنن ولا المسانيد المعتمدة كمسند الإمام أحمد وغيره (").

وقال الهيثمي في زوائد المسند: مسند أحمد أصح صحيحاً من غيره (٤).

وقال تاج الدين السبكي: وألف مسنده وهو أصل من أصول هذه الأمة(°).

قال الجلبي: مسند احمد بن حنبل كتاب جليل، من جملة أصول الإسلام، وقد وقع له فيه: نيف عن ثلاثمائة حديث، ثلاثية الإسناد، ذكر أن: أحمد بن حنبل، شرط فيه ألا يخرج إلا حديثا صحيحا عنده، قاله أبو موسى المديني، وأجيب: بأن فيه أحاديث موضوعة، وقد ضعف الإمام نفسه (٢).

<sup>)</sup> خصائص مسند الإمام أحمد، محمد بن عمر بن أحمد بن عمر بن محمد الأصبهاني المديني، ص١٣٠

٢) اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، ص٢٧ ــ ٣٢

<sup>&</sup>quot;) قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام ابن تيمية، ص١٧٢

أ) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر جلال الدين السيوطي، جـــ١ ص١٨٩

<sup>°)</sup> طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، حــ ٢ ص ٣١

#### ٧ ترتيب المسند

صنف الإمام احمد المسند مرتبا على مسانيد الصحابة فبدأ بـ

١ - العشرة المبشرين بالجنة

٢ - مسند بعض الصحابة

٣ – مسند أهل البيت

٤ – مسند بني هاشم

٥ - مسند المكثرين

٦ - مسند المكيين

٧ - مسند المدنيين

۸ – مسند الشاميين

٩ – مسند الكوفيين

١٠ - مسند البصريين

١١ - مسند الأنصار

١٢ - تتمة مسند الأنصار

۱۳ – مسند النساء

١٤ - مسند القبائل

#### ٨ـ شروحات المسند:

١\_ حاشية السندي على مسند الإمام أحمد، لمحمد بن عبد الهادي

٢ الفتح الرباني لترتيب مسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني ومعه بلوغ الأماني من أسرار الفتح الرباني، لأحمد بن عبد الرحمن بن محمد البنا الساعاتي.

# المبحث الثالث: الإمام البخاري وكتابه الصحيح.

1- ترجمة المصنف اسمه هو محمد بن اسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة بن بردزبه الجعفي مولاهم البخاري، ولد في بخاري سنة أربع وتسعين ومائة، وتوفي والده وهو صغير، فنشأ يتيما حيث كانت العناية تحفه وتحيط به من السماء(١) وتوفي سنة ٢٥٦ هجرية.

#### ٢ـ ثناء العلماء عليه

قال أبو عيسى الترمذي: كان محمد بن إسماعيل عند عبد الله بن منير فقال له لما قام: يا أبا عبد الله جعلك الله زين هذه الأمة فاستجاب الله تعالى له فيه(١)، وقال إمام الأئمة ابن خزيمة: ما رأيت تحت أديم السماء أعلم بالحديث من محمد ابن إسماعيل البخاري(٦)، وقال المحافظ النهبي: وكان رأسا في الذكاء، رأسا في العلم، ورأسا في الورع والعبادة(١)، وقال أيضاً: وكان من أوعية العلم، يتوقد ذكاء، و لم يخلف بعده مثله(٥). وقال السبكي: هو إمام المسلمين وقدوة الموحدين وشيخ المؤمنين والمعول عليه في أحاديث سيد المرسلين وحافظ نظام الدين أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب الجامع الصحيح (٦)، وقال ابن كثير: أبو عبد الله البخاري الحافظ، إمام أهل الحديث في زمانه، والمقتدى به في أوانه، والمقدم على سائر أضرابه وأقرانه(١)، وقال الحافظ ابن حجر: أبو عبد الله البخاري جبل الحفظ وإمام الدنيا في فقه الحديث(١).

<sup>ً)</sup> الإمام البخاري وفقه التراجم في جامعه الصحيح، نور الدين محمد عتر الحلبي، تاريخ لنشر٦٠٦ هـ ص٦٣٠

لإمام البخاري وكتابه الجامع الصحيح، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن، ص٣٤

٤) تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ ٢ ص١٠٤

<sup>°)</sup> العبر في خبر من غبر، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ ا ص٣٦٨

أ) طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى، حــ ٢ ص٢١٢

٧) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، حـــ١١ ص٢٤

ك تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، جـــــــ  $^{\wedge}$ 

وقال النجم بن الفضيل: رأيت النبي النوم، كأنه يمشي، ومحمد بن إسماعيل يمشي خلفه، فكلما رفع النبي النه قدمه، وضع محمد بن إسماعيل قدمه في المكان الذي رفع النبي قدمه أن وقال أبو عبد الله الحاكم: محمد بن إسماعيل البخاري إمام أهل الحديث (أ)، وقال أبو عيسى الترمذي: لم أر بالعراق ولا بخراسان في معنى العلل والتاريخ، ومعرفة الأسانيد أعلم من محمد بن إسماعيل (أ)، وقال الحافظ ابن حجر أيضاً: ولو فتحت باب ثناء الأئمة عليه ممن تأخر عن عصره لفني القرطاس، ونفدت الأنفاس؛ فذاك بحر لا ساحل له (أ).

#### ٣. شيوخه وتلاميذه

من شيوخه: محمد بن يوسف الفريابي صاحب "المسند" (٢١٦ هـ)، وعبيد الله بن موسى العبسي (١٢٣ هـ)، وأبو بكر عبد الله بن الزبير الحميدي صاحب " المسند" (٢١٩ هـ)، ومنهم الإمام إسحاق بن إبراهيم المشهور بابن راهويه، والإمام أحمد بن حنبل، وعلي بن المديني، وغيرهم.

#### تلاميذه

روى عنه خلق كثير منهم: أبو عيسى الترمذي، ومسلم بن الحجاج، وأبو حاتم، وإبراهيم بن إسحاق الحربي، وأبو بكر بن أبي الدنيا، وأبو بكر أحمد بن عمرو بن أبي عاصم، وصالح بن محمد جزرة، ومحمد بن عبد الله الخضري مطين، وإبراهيم بن معقل النسفي، وعبد الله بن ناجية، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة، وعمرو بن محمد بن بجير، وأبو كريب محمد بن جمعة، ومحمد بن يوسف الفربري "راوي الصحيح".

#### ٤ـ اسم الكتاب

سماه "الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله ﷺ وسننه وأيامه".

اً) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حــ١٠ ص٨٦ ا

<sup>)</sup> سير أعلام النبلاء، جــ١٠ ص٩٩

<sup>ً)</sup> سير أعلام النبلاء، للذهبي، جـــ١٠ ص١٠٠

ك) هدي الساري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، ص٥٨٥

#### ٥ سبب التأليف:

ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة كتابه فتح الباري أسبابا ثلاثة دعت الإمام البخاري رحمه إلى تأليف كتابه الجامع الصحيح: أحدها: أنه وجد الكتب التي ألفت قبله بحسب الوضع جامعة بين ما يدخل تحت التصحيح والتحسين والكثير منها يشمله التضعيف فلا يقال لغثه سمين، قال فحرك همته لجمع الحديث الصحيح الذي لا يرتاب فيه أمين.

الثاني: قال وقوى عزمه على ذلك ما سمعه من أستاذه أمير المؤمنين في الحديث والفقد إسحاق بن إبراهيم الحنظلي المعروف بابن راهويه وساق بسنده إليه أنه قال: "كنا عند إسحاق بن راهويه فقال: "لو جمعتم كتابا مختصرا لصحيح سنة رسول الله على" قال: "فوقع ذلك في قلبي فأخذت في جمع الصحيح".

الثالث: قال: وروينا بالإسناد الثابت عن محمد بن سليمان بن فارس قال سمعت البخاري يقول: "رأيت النبي و كأني واقف بين يديه وبيدي مروحة أذب بها عنه, فسألت بعض المعبرين فقال لي: "أنت تذب عنه الكذب فهو الذي حملني على إخراج الجامع الصحيح"، وقال الحافظ أبو ذر الهروي: سمعت أبا الهيثم محمد بن مكي الكشميهي يقول سمعت محمد بن يوسف الفربري يقول قال البخاري: ما كتبت في كتاب الصحيح حديثا الا اغتسلت قبل ذلك وصليت ركعتين().

 $^{\prime}$  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، حــ  $^{\prime}$ 

\_

# ٦. مكانة صحيح البخاري عند العلماء:

قال الحافظ ابن كثير في البداية والنهاية: وأجمع العلماء على قبوله - يعني صحيح البخاري - وصحة ما فيه وكذلك سائر أهل الإسلام()، وقال تاج الدين السبكي (): في طبقات الشافعية الكبرى: "وأما كتابه الجامع الصحيح فأجل كتب الإسلام بعد كتاب الله، ولا عبرة بمن يرجح عليه صحيح مسلم فإن مقالته هذه شاذة لا يعول عليها()، وقال النه، ولا عبرة بمن يرجح عليه صحيح فأجل كتب الإسلام وأفضلها بعد كتاب الله تعالي، وهو أعلى شيء في وقتنا إسنادا للناس... قال: فلو رحل الشخص لسماعه من مسيرة ألف فرسخ لما ضاعت رحلته()، وقال الإمام النووي: اتفق العلماء رحمهم الله على أن أصح الكتب بعد القرآن العزيز الصحيحان البخاري ومسلم وتلقتهما الامة بالقبول وكتاب البخاري أصحهما وأكثرهما فوائد ومعارف ظاهرة وغامضة وقد صح أن مسلما كان ممن يستفيد من البخاري ويعترف بأنه ليس له نظير في علم الحديث وهذا الذي ذكرناه من ترجيح كتاب البخاري هو المذهب المختار الذي قاله الجماهير وأهل الاتقان والحذق والغوص على أسرار الحديث().

) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، الناشر دار الفكر، تاريخ النشر: ١٤٠٧ هــ - ١٩٨٦ م جــ ١١ ص٢٤

<sup>&</sup>lt;sup>7</sup>) عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القضاة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها. نسبته إلى سبك (من أعمال المنوفية بمصر) وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه قضاء في الشام وعزل، من تصانيفه " طبقات الشافعية الكبرى، توفي سنة ٧٧١ هـ انظر ترجمته الدرر الكامنة لابن حجر حـ ٢ ص ٤٢٥ الاعلام للزركلي حـ ٤ ص ١٨٤

<sup>&</sup>quot;) طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، الناشر: هجر للطباعة والنشر والتوزيع، الطبعة: الثانية، ١٤١٣هــ جــ ٢ ص٢٠٥

ويقول ابن العماد() في شذرات الذهب: الإمام أبو عبد الله الجعفي مولاهم البخاري صاحب الصحيح إمام هذا الشأن والمقتدى به فيه والمعول على كتابه بين أهل الإسلام()، وقال ابن الصلاح: وكتاباهما \_ البخاري ومسلم \_ أصح الكتب بعد كتاب الله العزيز()، وقال شيخ الإسلام ابن تيمية: وأما كتب الحديث المعروفة: مثل البخاري ومسلم. فليس تحت أديم السماء كتاب أصح من البخاري ومسلم بعد القرآن وما جمع بينهما()، وقال الإمام العيني: لم يحظ كتاب من كتب الحديث بتناول العلماء -علماء فن الحديث للإمام العيني: لم يحظ كتاب من كتب الحديث بتناول العلماء الفن المخاري(). وقال صلاح الدين الصفدي: وحامعه أجل كتب الإسلام في الحديث وأفضلها بعد كتاب الله تعالى وهو أعلى شيء في وقتنا()، وقال ابن حجر العسقلاني: صحيح كتاب الله تعالى وهو أعلى شيء في الحديث النبوي()، وقال أيضاً: وقد رأيت الإمام أبا البخاري أصح الكتب المصنفة في الحديث النبوي()، وقال أيضاً: وقد رأيت الإمام أبا عبد الله البخاري في حامعه الصحيح قد تصدى للاقتباس من انوارهما البهية تقريرا واستنباطا وكرع من مناهلهما الروية انتزاعا وانتشاطاً ورزق بحسن نيته السعادة فيما جمع وقد ناخي له المخالف والموافق وتلقى كلامه في التصحيح بالتسليم المطاوع().

) عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، أبو الفلاح: مؤرخ، فقيه، عالم بالأدب، ولد في صالحية دمشق، وأقام في القاهرة مدة طويلة، ومات بمكة حاجا سنة ١٠٨٩ هـ له مؤلفات منها شذرات الذهب في أخبار من ذهب، انظر ترجمته، الأعلام للزركلي جـ ٣ ص ٢٩٠٠

لأولى، تاريخ النشر ١٤٠٦ هـ - ١٩٨٦ م جـ ٣ ص٣٥٣

<sup>&</sup>quot;) معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ص١٨٠

٤) مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، حـــ١٨ ص٧٤

 $<sup>^{\</sup>circ}$ ) عمدة القاري شرح صحيح البخاري، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد الحنفى، جـــ ۱ ص ٢٦  $^{\mathsf{T}}$ ) الوافي بالوفيات، صلاح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي، جـــ ٢ ص ١٤٩  $^{\mathsf{T}}$ 

 $<sup>^{\</sup>vee}$  فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، جــــ ص $^{\vee}$ 

 $<sup>^{\</sup>wedge}$  فتح الباري شرح صحيح البخاري، جـــ ص $^{\wedge}$ 

وقال السخاوي: وهما صحيح البخاري، وصحيح مسلم لأهما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، وقدم أولهما لكونه على المعتمد أرجحهما لتقدم مصنفه في الفن، وقدمه واختصاص صحيحه بمزيد الصفات، وانتشار (')، نقل عن أبي زيد المروزي أنه قال: كنت نائما بين الركن والمقام فرأيت النبي صلى الله عليه وسلم في المنام فقال لي يا أبا زيد إلى متى تدرس كتاب الشافعي ولا تدرس كتابي فقلت يا رسول الله وما كتابك قال جامع محمد بن إسماعيل(<sup>٢</sup>)، وقال الإمام الشوكاني في مطلع كتابه قطر الولى على حديث الولي - وهو حديث من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب(")، قال: "ولا حاجة لنا في الكلام على رجال إسناده فقد أجمع أهل هذا الشأن أن أحاديث الصحيحين أو أحدهما كلها من المعلوم صدقه المتلقى بالقبول المجمع على ثبوته وعند هذه الإجماعات تندفع كل شبهة ويزول كل تشكيك وقد دفع أكابر الأئمة من تعرض للكلام على شيء مما فيهما وردوه أبلغ رد وبينوا صحته أكمل بيان فالكلام على إسناده بعد هذا لا يأتي بفائدة يعتد بها فكل رواته قد جاوزوا القنطرة وارتفع عنهم القيل والقال وصاروا أكبر من أن يتكلم فيهم بكلام أو يتنا ولهم طعن طاعن أو توهين موهن(٤)، وقال الشيخ المباركفوري: إنه الكتاب الوحيد -بعد كتاب الله تعالى- الذي يحل مشاكل الدين والدنيا كلها، ويشهد على المواهب وبراعة المؤلف في كل هذه الميادين(°)، وقال صديق حسن خان: إن السلف والخلف جميعا قد أطبقوا على أن أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى صحيح البخاري ثم صحيح مسلم (١).

<sup>)</sup> الغاية في شرح الهداية في علم الرواية، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد السخاوي، ص٧٧ ) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلاني، حـــ ١ ص٨٩ )

<sup>&</sup>quot;) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب التواضع، رقم حديث ٢٥٠٢ جـــ ٥ص٥٠١

ئ) قطر الولي على حديث الولي، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، المحقق: إبراهيم هلال، الناشر: دار الكتب الحديثة – مصر / القاهرة، ص٢١٨

<sup>°)</sup> منهاج المحدثين في القرن الأول الهجري وحتى عصرنا الحاضر، على عبد الباسط مزيد، ص٢٦٣

أ) الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق حسن خان، ص٢٢٥

## ٧ـ شرط البخاري في صحيحه

شرط البخاري في جامعه أن يكون الراوي قد عاصر شيخه، وثبت عنده سماعه منه، ولم يشترط مسلم الثاني، بل اكتفى بالمعاصرة، وشرط البخاري أيضا " أن يخرج الحديث المتفق على ثقة نقلته إلى الصحابي المشهور من غير اختلاف بين الثقات الأثبات، ويكون إسناده متصلا غير مقطوع(').

### ٨ ترتيبه وعدد أحاديثه

وقد رتب البخاري أحاديث صحيحه على الموضوعات والأبواب، واعتنى بالفوائد الفقهية والنكات الحكمية فاستخرج بفهمه من المتون معاني كثيرة فرقها في أبواب الكتاب بحسب تناسبا مما ييسر للفقهاء وطلاهم الرجوع إليها والاستنباط منها، وهي توضح سعة علم البخاري بفقه الحديث()، وجملة ما فيه سبعة آلاف ومائتان وخمسة وسبعون حديثا بالمكررة، وبحذف المكررة أربعة آلاف(")، وقد حرّر الحافظ ابن حجر عدد الأحاديث المرفوعة في صحيح البخاري والمعلقة وأوضح ذلك في مقدمة الفتح إجمالا وتفصيلا وإليك خلاصة ما انتهى إليه في ذلك على سبيل الإجمال:

- ١ عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بما فيها المكررة ٧٣٩٧ حديثا
  - ٢ عدد الأحاديث المرفوعة المعلقة بما فيها المكررة ١٣٤١ حديثا
- ٣ عدد ما فيه من المتابعات والتنبيه على اختلاف الروايات ٣٤٤ حديثا
- ٤ عدد ما فيه من الموصول والمعلق والمتابعات المرفوعة بالمكررة ٩٠٨٢ حديثا
  - ٥ عدد الأحاديث المرفوعة الموصولة بدون تكرار ٢٦٠٢ حديثا
    - ٦ عدد الأحاديث المعلقة بدون تكرار ١٥٩ حديثا

١) فقه الدعوة في صحيح الإمام البخاري، سعيد بن على بن وهب القحطاني، جــ١ ص٢٩

٢٤٦٥ ، ص٢٤٦ )
 ٢٤٦٥ ، ص١٤٥ )

<sup>&</sup>quot;) تيسير مصطلح الحديث، أبو حفص محمود بن أحمد بن محمود طحان النعيمي، ص٤٩

وهذه الأعداد إنما هي في المرفوع خاصة دون ما في الكتاب من الموقوفات على الصحابة والمقطوعات عن التابعين ومن بعدهم (').

# ٩ـ شروحات صحيح البخاري

قال ابن خلدون في المقدمة كان مشايخنا يقولون: شرح صحيح البخاري دين على هذه الأمة" لذا قام العلماء بشرح هذا الكتاب العظيم يقول الحافظ السخاوي: اعتنى العلماء قديما وحديثا بشرح هذ الكتاب القيم فمن ذلك(٢):

1— فتح الباري للحافظ ابن حجر العسقلاني وهو من أجل الشروح على الإطلاق، ولذا لما قيل الشيخ محمد بن علي بن محمد الشوكاني أما تشرح الجامع للبخاري كما شرحه الآخرون من العلماء قال لا هجرة بعد الفتح يعني به لا شرح لصحيح البخاري بعد شروح شرح فتح الباري (م)، وقال محمد بن علي بن آدم الإثيوبي: من كتب شروح الحديث: فتح الباري، وهو أجل مأخذي، وعليه اعتمادي، وكيف لا؟ وقد بذل مؤلف جهده في جمعه وتحقيقه، إلا فيما يزل به القلم، في خلال تحريره وتدقيقه(ئ)، وهذا الشرح الذي ألفه ابن حجر المسمى فتح الباري هو من أعظم شروح البخاري فلا يدانيه شرح، وقد مكث في تأليفه خمساً وعشرين عاماً إذ بدأ فيه سنة "١٨٧" وأكمله سنة ٢٨٤٣ قبل وفاته بعشر سنين، وأو لم وليمة كبرى لما أكمله.

) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني الشافعي، جــ ١ ص ٢٦٩، وانظر كتاب مام البخاري وكتابه الجامع الصحيح، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله العباد، ص ٢١

٢) عمدة السامع والقاري في فوائد صحيح البخاري، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، ص١٤

<sup>&</sup>quot;) الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق حسن خان، ص٧١

أ) ذخيرة العقبي في شرح المحتبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي، جــ ١ ص٩

٢\_ أعلام السنن تأليف أبو سليمان الخطابي.

٣ ـ شرح صحيح البخاري تأليف ابن بطال

٤\_ عمدة القاري تأليف محمود بن أحمد العيني.

٥\_ التوضيح لشرح الجامع الصحيح تأليف ابن الملقن.

٦\_ فتح الباري تأليف ابن رجب الحنبلي.

٧ اللامع الصبيح على الجامع الصحيح تأليف محمد البرماوي

٨ التنقيح في شرح الجامع الصحيح تأليف محمد بن بهار

٩\_ التلقيح لفهم قارئ الصحيح تأليف برهان الدين الحلبي

١٠ ــ إرشاد الساري شرح صحيح البخاري تأليف شهاب الدين القسطلاني.

١١ ـ الكواكب الدراري في شرح البخاري تأليف شمس الدين الكرماني.

١٢ ـ التوشيح شرح الجامع الصحيح، للإمام حلال الدين السيوطي

١٣ ــ مصابيح الجامع الصحيح، لمحمد بن أبي بكر الدماميني.

٤١ ــ التلويح في شرح الجامع الصحيح، للحافظ علاء الدين مغلطاى

٥١ ــ حاشية السندي على صحيح البخاري، لمحمد بن عبد الهادي السندي.

١٦ ــ البدر المنير الساري، لعبد الكريم بن عبد النور الحلبي

١٧ ـ الكوكب الساري في شرح البخاري، لمحمد بن أحمد الكفيري.

١٨ ـ فيض الباري على صحيح البخاري، لمحمد أنور شاه الكشميري.

٩ ١ ــ لب اللباب في التراجم والأبواب، لعبد الحق الهاشمي

٠٠ ـ عون الباري بحل أدلة البخاري، لصديق حسن خان.

٢١ ــ تحفة الباري بشرح صحيح البخاري، لزكريا الأنصاري

# المبحث الرابع الأمام مسلم وكتابه الصحيح

1: اسمه المؤلف: مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري أحد أئمة الحديث ومشاهيره، ولد سنة ٢٠٤ هـ بنيسابور، وطلب العلم منذ الصغر ثم رحل إلى أقطار الإسلام فزار العراق والحجاز والشام ومصر، وأخذ عن شيوخها من مشايخ البخاري وغيره، وكان شديد الحب للبخاري، شديد التقدير له، وقد اقتدى به في وضع "صحيحه"، إلا أنه حصل بينهما جفاء في آخر أيامهما، وتوفي بنيسابور سنة ٢٦٦هـ (').

#### ٢. شيوخه وتلاميذه

من شيوخه: عبد الله بن مسلمة القعنبي، ويجيى بن يجيى النيسابوري، وقتيبة بن سعيد، وسعيد بن منصور، وأحمد بن حنبل، وإسحاق بن راهويه، وأبي خيثمة زهير بن حرب، وأبي بكر بن أبي شيبة، ومحمد بن بشار بندار، ومحمد بن عبد الله بن نمير، وأبي كريب محمد بن العلاء، وأبي الربيع الزهراني، وأبي موسى محمد بن المثنى، وهناد بن السري، ومحمد بن يجيى بن أبي عمر، ومحمد بن يجيى الذهلي، والبخاري، وعبد الله الدارمي.

#### تلاميذه:

من تلاميذه الإمام أبو عيسى الترمذي، والفقيه إبراهيم بن محمد بن سفيان، وأبو حامد أحمد بن حمدون، والحافظ أبو الفضل أحمد بن سلمة، وأبو حامد ابن الشرقي، والحافظ أبو عمرو الخفاف، والحافظ سعيد بن عمرو البرذعي، والحافظ صالح بن محمد البغدادي، وعبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي، وأبو بكر محمد بن إسحاق بن حزيمة، وغيرهم.

ل) مصطفى بن حسين السباعي، السنة ومكانتها في التشريع الاسلامي، ص١٤٨

#### ٣: اسم الكتاب كاملاً

لم ينص الإمام مسلم في كتابه الصحيح على تسميته لذلك وقع الاختلاف في اسمه نــذكر عدة تسميات:

الاسم الأول: "الجامع" ذكر هذا الاسم الحافظ ابن حجر العسقلاني(')، وحاجي خليفة(').

الاسم الثاني "المسند أو المسند الصحيح": هكذا سماه الإمام مسلم وبين على هذا خارج كتابه الصحيح فقال: ما وضعت شيئا في كتابي هذا المسند إلا بحجة وما أسقطت منه شيئا إلا بحجة (")، وقال أيضا: صنفت هذا المسند الصحيح من ثلاث مائة ألف حديث مسموعة (أ).

الاسم الثالث "المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله على "سماه ابن خير الإشبيلي(°)، والقاسم بن يوسف التجيبي(<sup>٢</sup>).

الاسم الرابع: الصحيح أو صحيح مسلم، ذكر هذا الاسم: الإمام النووي( $^{\prime}$ )، وابن خلكان( $^{\prime}$ )، والذهبي( $^{\circ}$ )، وابن كثير( $^{\prime}$ ) وغيرهم وهو أشهر الأسماء حتى قال السمعاني: المشهور كتابه الصحيح في الشرق والغرب( $^{\prime}$ ).

ا) تهذیب التهذیب، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، جـــ١٠ ص١٢٧

<sup>ً)</sup> كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله كاتب جلبي القسطنطيني، جــــ ص٥٥٥

<sup>&</sup>quot;) تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ ٢ ص١٢٦ "

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، حـــ٥ صــ١٢١

<sup>°)</sup> فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة الأموي الإشبيلي، ص٨٥

٦) برنامج التحيي، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التحيي، ص٨٣

<sup>)</sup> تهذيب الأسماء واللغات، أبو زكريا محيي الدين يجيى بن شرف النووي، ج٢ ص٨٩.

<sup>&#</sup>x27; ' البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، حــ ١١ ص٣٣

١١) الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، ص٢٦٦

#### ٤ـ ثناء العلماء عليه

قال ابن الصلاح: رفعه الله تبارك وتعالى بكتابه الصحيح هذا إلى مناط النحوم وصار إماما حجة يبدأ ذكره ويعاد في علم الحديث وغيره من العلوم وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء(')، وقال الإمام النووي: وهو أي مسلم أحد أعلام أئمة هذا الشأن وكبار المبرزين فيه وأهل الحفظ والاتقان والرحالين في طلبه إلى أئمة الاقطار والبلدان والمعترف له بالتقدم فيه بلا خلاف عند أهل الحذق والعرفان والمرجوع إلى كتابه والمعتمد عليه في كل الازمان(')، وقال مسلمة بن القاسم القرطبي: مسلم بن الحجاج النيسابوري حليل القدر ثقة من أئمة المحدثين له كتاب في الصحيح، ألفه و لم يضع أحد مثله(")، وقال ابن كثير: أحد الأئمة من حفاظ الحديث صاحب الصحيح الذي هو تلو صحيح البخاري عند أكثر العلماء(').

#### ۵ـ سبب التأليف

ذكر الإمام مسلم رحمه الله في مقدمة صحيحه سبب تأليفه هذا الكتاب المبارك وملحصه أن شخصا رغب تعرف جملة الأخبار المأثورة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنن الدين وأحكامه وما كان منها في الثواب والعقاب والترغيب والترهيب وغير ذلك من صنوف الأشياء بالأسانيد التي بها نقلت وتداولها أهل العلم فيما بينهم وسأل الإمام مسلما تلخيصها له في التأليف بلا تكرار يكثر ليتمكن من التفهم فيها والاستنباط منها، ولأهمية هذا المطلوب وما يترتب عليه من منفعة موجودة وعاقبة محمودة له خصوصا وللمسلمين عموما أقدم على جمع هذه الدرر خالصة نقية من الشوائب وزاده رغبة في القيام بهذه المهمة الجليلة ما رآه من بعض (°).

) صيانة صحيح مسلم من الإخلال والغلط وحمايته من الإسقاط والسقط، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، الناشر: دار الغرب الإسلامي، الطبعة: الثانية، تاريخ النشر ١٤٠٨هــ، ص ٦٠٠٠

<sup>ً)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يجيى بن شرف النووي، حـــ١ ص١٠

<sup>&</sup>quot;) المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التَّميمي المازري المالكي، حــ ١ ص١٨٤

أ) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، جـــ١١ ص٣٣

<sup>°)</sup> الإمام مسلم وصحيحه، عبد المحسن بن حمد بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، ص٣٥ ا

#### ٦ـ عدد أحاديثه

ذكر الإمام النووي في التقريب أن عدة أحاديث صحيح مسلم نحو أربعة آلاف بإسقاط المكرّر(')، وجملة ما فيه اثنا عشر ألفا بالمكررة.

#### ٧ـ منزلة صحيح مسلم بين كتب السنة

صحيح مسلم يأتي في الدرجة الثانية بعد صحيح البخاري فهو ثاني كتابين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى، قال الإمام النووي في مقدمة شرحه لصحيح مسلم: واصح مصنف في الحديث بل في العلم مطلقا الصحيحان للإمامين القدوتين ابي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري وابي الحسين مسلم بن الحجاج القشيري رضى الله عنهما فلم يوجد لهما نظير في المؤلفات، وقال أيضاً ومن حقق نظره في صحيح مسلم رحمه الله واطلع على ما أورده في أسانيده وترتيبه وحسن سياقته وبديع طريقته من نفائس التحقيق وجواهر التدقيق وأنـواع الورع والاحتياط والتحري في الرواية وتلخيص الطرق واختصارها وضبط متفرقها وانتشارها وكثرة اطلاعه واتساع روايته وغير ذلك مما فيه مـن المحاسـن والاعجوبـات واللطائف الظاهرات والخفيات علم أنه امام لا يلحقه من بعد عصره وقل من يساويه بــل يدانيه من أهل وقته ودهره وذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم( ). قال المازري: هو أحد الصحيحين اللّذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله تعالى("). وقال الحافظ الذهبي: كتاب نفيس كامل في معناه، فلما رآه الحفاظ أعجبوا به(١). وقال أبو على النيسابورى: ما تحت أديم السماء كتاب أصح من كتاب مسلم بن الحجاج(°).

) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير في أصول الحديث، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، الناشر: دار الكتاب العربي، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر ١٤٠٥ هـــ - ١٩٨٥ م ص٢٦

<sup>ً)</sup> المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، جـــ١ ص٤ ـــ١١

<sup>&</sup>quot;) المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن على بن عمر التَّمِيمي المازري المالكي، جــ ١ ص٥٩٥١

ك) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ ١٢ ص٩٦٥

<sup>°)</sup> تاريخ دمشق، أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة الله المعروف بابن عساكر ، حــــــــــ ٩٢ ص٩٢ ا

وقال الحافظ ابن حجر: حصل لمسلم في كتابه حظ عظيم مفرط لم يحصل لأحد مثله بحيث أن بعض الناس كان يفضله على صحيح محمد بن إسماعيل؛ وذلك لما احتص به من جمع الطرق وجودة السياق والمحافظة على أداء الألفاظ كما هي من غير تقطيع ولا رواية بمعنى وقد نسج على منواله خلق عن النيسابوريين فلم يبلغوا شأوه وحفظت منهم أكثر من عشرين إماما ممن صنف المستخرج على مسلم فسبحان المعطي الوهاب().

#### ٨ عناية العلماء بصحيح مسلم

اعتنى علماء الأمة الإسلامية بصحيح البخاري الذي هو أصح كتاب بعد كتاب الله عـز وجل فقد كانت عنايتهم عظيمة بصحيح مسلم الذي هو أصح كتاب يليه، فقد شـرحه شارحون، وأشهر شروحه وأكثرها رواجا في هذا العصر شرح الإمام النووي وهو شـرح يغلب عليه الاختصار، وأكثر عنايته في ضبط الألفاظ والتنبيه على لطائف الإسـناد مـع الإشارة إلى بيان فقه الحديث أحيانا().

#### ٩ـ شروحات صحيح مسلم

من شروحات صحيح مسلم:

١ المعلم بفوائد كتاب صحيح مسلم تأليف ابي عبد الله المازري

٢ المفهم لما اشكل من تلخيص كتاب مسلم تأليف احمد بن عمر القرطبي

٣ المنهاج شرح صحيح مسلم تأليف أبو زكريا يحى بن شرف النووي

٤\_ إكمال المعلم في شرح صحيح مسلم تأليف القاضى عياض بن موسى

٥ منة المنعم شرح صحيح مسلم تأليف لصفى الرحمن المبار كفوري

٦\_ فتح المنعم شرح صحيح مسلم تأليف موسى شاهين لا شين

٧ الكوكب الوهاج في شرح صحيح مسلم تأليف محمد أمين الهرري

) تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، جــ١٠ ص١٢٧ ') الإمام مسلم وصحيحه، عبد المحسن بن عبد المحسن بن عبد الله بن حمد العباد البدر، الناشر: الجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الطبعة: السنة الثالثة – العدد الأول، تاريخ النشر ١٣٩٠هـــ/١٩٧٠م ص٥٥

# المبحث الخامس الإمام أبو داود وكتابه السنن

#### ا ـ اسم المؤلف

أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد بن عمرو بن عمران الأزدي السجستاني، أحد حفاظ الحديث وعلمه وعلله، وكان في الدرجة العالية من النسك والصلاح، طوف البلاط وكتب عن العراقيين والخراسانيين والشاميين والمصريين والجزريين، وجمع كتاب " السنن " قديما وعرضه على الإمام أحمد بن حنبل، رضي الله عنه، فاستجاده واستحسنه (۱)، قال الحافظ الذهبي: ولد: سنة اثنتين ومائتين، ورحل، وجمع، وصنف، وبرع في هذا الشأن (۱)، توفى أبوداود في سادس عشر شوال سنة خمس وسبعين ومائتين.

#### ٢ـ ثناء العلماء عليه

قال الحافظ موسى بن إبراهيم: حلق أبو داود في الدنيا للحديث، وفي الآخرة للجنة، وقال الحافظ أبو عبد الله بن منده: الذين أخرجوا وميزوا الثابت من المعلول والخطأ من الصواب أربعة: البخاري، ومسلم، وبعدهما أبو داود، والنسائي، (آ)، وقال أبو حاتم بن حبان: وكان أبو داود أحد أئمة الدنيا فقها وعلما وحفظا ونسكا وورعا وإتقانا ممن جمع وصنف وذب عن السنن وقمع من خالفها وانتحل ضدها (أ)، قال الحاكم: أبوداود إمام أهل الحديث في عصره بلا مدافعة (آ)، وقال أحمد بن محمد بن ياسين المهروي: أبو داود السجستاني كان أحد حفاظ الإسلام لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلله وسنده في أعلا درجة النسك والعفاف والصلاح والورع من فرسان الحديث،

<sup>·)</sup> وفيات الأعيان وأنباء أبناء، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان حــــ ٢ ص٤٠٤

٢٠٤٥ صير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حــــــ ٢٠٤ ص٢٠٤

أ) بذل المجهود في حل سنن أبي داود، الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، جـــ١ ص٠٥

أ) الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ أبو حاتم الدارمي، حـــ ص٢٨٢ ـ

<sup>°)</sup> طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، حـــ ٢ ص٥ ٢٩

وقال أبو بكر الخلال أبو داود الإمام المقدم في زمانه لم يسبق إلى معرفته بتخريج العلوم وبصره بمواضعه رجل ورع مقدم، قال أبو بكر الصاغاني: ألين لأبى داود الحديث كما ألين لداود عليه السلام الحديد()، وقال الإمام النهبي رحمه الله: بلغنا أن أبا داود كان من العلماء العاملين حتى أن بعض الأئمة قال: كان أبو داود يشبه بأحمد بن حنبل في هديه ودله وسمته وكان أحمد يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان وسفيان أحمد يشبه في ذلك بسفيان، وسفيان بمنصور، ومنصور بإبراهيم، وإبراهيم بعلقمة، وعلقمة بعبد الله بن مسعود، وقال علقمة: كان ابن مسعود يشبه بالنبي على في هديه ودله().

# ٣ـ شيوخه وتلاميذه

من شيوخه: أحمد بن محمد بن حنبل الشيباني، ويجيى بن معين، أبو زكريا، وإسحاق بن راهويه، أبو يعقوب الحنظلي، وعثمان بن محمد بن أبي شيبة أبو الحسن العبسي الكوفي، مسلم بن إبراهيم الأزدي الفراهيدي مولاهم، وأبو عبد الرحمن عبد الله بن مسلمة بن قعنب القعنبي، والحافظ أبو الحسن مسدد بن مسرهد، وأبو سلمة موسى بن إسماعيل التميمي، والحافظ أبو حيثمة زهير بن حرب بن شداد.

تلامیده: إبراهیم بن حمدان بن إبراهیم بن یونس، وأحمد بن إبراهیم بن عبد الرحمن، وأحمد بن جعفر بن محمد بن سعید، وإسماعیل بن محمد بن إسماعیل بن صالح، وإسحاق بن موسی بن سعید أبو عیسی، قال ابن كثیر: حدث عنه جماعة منهم ابنه أبو بكر عبد الله، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأحمد بن سلیمان النجار، وهو آخر من روی عنه في الدنیا(").

<sup>&</sup>quot;) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، حـــ١١ ص٥٥

#### ٤ـ اسم الكتاب

وقد سمى أبو داود كتابه بالسنن وذكر ذلك في عدة مواطن، فقذ ذكر في رسالته إلى أهل مكة "فإنكم سألتم أن أذكر لكم الأحاديث التي في كتاب السنن أهي أصح ما عرفت في الباب" وقال أيضا: وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء('). هـ طريقة تأليف كتابه وشرطه

ركز أبو داؤود في كتابه على أحاديث الأحكام دون أحاديث الفضائل والرقائق والآداب، وخرج فيه الحديث الصحيح والحسن والضعيف المحتمل، فإن كان في الحديث وهن شديد نبه عليه ( $^{\prime}$ )، وشرطه أن لا يخرج عن رجل أجمع النقاد على تركه ( $^{\prime}$ ).

قال أبو داود في "رسالته": وليس في كتاب "السنن" الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء، وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر، وليس على نحوه في الباب غيره، وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده، وما أذكر فيه شيئا فهو صالح، وبعضها أصح من بعض  $\binom{3}{2}$ ، وقال الذهبي: وقد وفي بذلك فإنه بين الضعف الظاهر، وسكت عن الضعف المحتمل فما سكت عنه لا يكون حسنا عنده ولابد بل قد يكون ثما فيه ضعف  $\binom{5}{2}$ .

) رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الناشر: دار العربية – بيروت، ص٢٥

<sup>ً)</sup> رسالة أبي داود إلى أهل مكة وغيرهم في وصف سننه، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق، ص٢٧

أعلام المحدثين، أبو شهبة، محمد بن محمد، الناشر مركز كتب الشرق الأوسط مطابع دار الكتاب العربي، الطبعة
 الأولى، تاريخ النشر ١٣٨١هـ ١٩٦٢م ص٢٢٣٥

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) رسالة أبي داود إلى أهل مكة، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق الأزدي، ص٢٥

<sup>°)</sup> طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقى الدين السبكى، حـــ ٢ ص ٢٩٥

## ٦ـ حكم ما سكت عنه أبو داود في سننه:

قال الإمام أبو داود في رسالته: وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته ومنه مالا يصح سنده ما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض (')، وقد اختلف العلماء في معنى قوله "صالح" القول الأول: قال بعضهم: أن الحديث اللذي سكت عنه أبو داود فهو حسن عنده وممن قال بهذا الإمام ابن الصلاح (')، والإمام العلائى (°).

المقول الثاني: يرى كلمة "صالح" تعنى أنه صالح للاحتجاج به أي أن الحديث دائر بين الصحة والحسن ومن هؤلاء ابن رشيد الفهري( $^{\Gamma}$ )، وأبو الفـــتح اليعمـــري( $^{V}$ )، والإمـــام الشوكاني( $^{\Lambda}$ )، والإمام التهانوي( $^{\circ}$ ).

) رسالة أبي داود إلى أهل مكة ، أبو داود سليمان بن الأشعث بن إسحاق بن بشير بن شداد، ص٢٧

أ) معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ص٣٥

<sup>&</sup>quot;) التقريب والتيسير لمعرفة سنن البشير النذير، أبو زكريا محيى الدين يجيى بن شرف النووي، ص٣٠

أ) تفسير القرآن العظيم ، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، جــ ١ ص ٢٤٧

<sup>°)</sup> النقد الصحيح لما اعترض من أحاديث المصابيح، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن عبد الله، ص٢٣

أي شرح التبصرة والتذكرة ألفية العراقي، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، جـــ١ ص١٦٤

 $<sup>^{\</sup>vee}$  ) شرح التبصرة والتذكرة، لزين الدين عبد الرحيم العراقي، جـــ  $^{\vee}$   $^{\circ}$ 

<sup>^ )</sup> نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني، حــــ  $^{\wedge}$  ص $^{\wedge}$  ) نيل الأوطار، محمد بن علي بن محمد  $^{\wedge}$ 

<sup>°)</sup> قواعد التحديث من فنون مصطلح الحديث، محمد جمال الدين بن محمد سعيد بن قاسم، ص١٠٨

المقول الثالث: هو قول الإمام الذهبي وابن حجر فقد اختلفا في باقي العلماء في فهمها لكلمة "صالح" فيما سكت عنه أبو داود فقال الحافظ الذهبي: فكتاب أبي داود أعلى ما فيه من الثابت:

١ ما أخرجه الشيخان، وذلك نحو من شطر الكتاب،

٢ ــ ثم يليه ما أخرجه أحد الشيخين، ورغب عنه الآخر.

٣ ــ ثم يليه ما رغبا عنه، وكان إسناده جيدا، سالما من علة وشذوذ.

٤\_ ثم يليه ما كان إسناده صالحا، وقبله العلماء لجيئه من وجهين لينين فصاعدا، يعضد
 كل إسناد منهما الآخر.

هـ ثم يليه ما ضعف إسناده لنقص حفظ راويه، فمثل هذا يمشيه أبو داود، ويسكت عنه غالبا.

7\_ ثم يليه ما كان بين الضعف من جهة راويه، فهذا لا يسكت عنه، بل يوهنه غالباً، وقد يسكت عنه بحسب شهرته ونكارته(').

وقال الحافظ ابن حجر: أن جميع ما سكت عليه أبو داود لا يكون من قبيل الحسن الاصطلاحي، بل هو على أقسام:

١- منه ما هو في الصحيحين أو على شرط الصحة.

٢ - ومنه ما هو من قبيل الحسن لذاته.

٣- ومنه ما هو من قبيل الحسن إذا اعتضد.

وهذان القسمان كثير في كتابه جدا.

3-ومنه ما هو ضعيف، لكنه من رواية من لم يجمع على تركه غالبا، وكل هذه الأقسام عنده تصلح للاحتجاج بها $\binom{7}{2}$ .

٢) النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن حجر العسقلاني، حــ ١ ص٣٥٥

### ٧ـ قيمة الكتاب واهميته عند العلماء

أما قيمة الكتاب وأهميته عند العلماء فلا نحصى هنا، ونأخذ بعضا من أقوال العلماء منها ما قاله الإمام أبو سليمان الخطابي في معالم السنن حيث قال: واعلموا رحمكم الله أن كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من الناس كافة فصار حكما بين فرق العلماء وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم فلكل فيه ورد ومنه شرب وعليه معول أهل العراق وأهل مصر وبلاد المغرب، وكثير من مدن أقطار الأرض(')، وقال الحافظ زكريا الساجي: كتاب الله أصل الإسلام، وكتاب أبي داود عهد الإسلام، وقال الذهبي: كان أبو داود مع إمامته في الحديث وفنونه من كبار الفقهاء، فكتابه يدل على ذلك، وهو من نجباء أصحاب الإمام أحمد، لازم مجلسه مدة، وسأله عن دقاق المسائل في الفروع والأصول( $^{\prime}$ )، وقال محمد بن مخلد: ولما صنف كتاب "السنن"، وقرأه على الناس، صار كتابه لأصحاب الحديث كالمصحف، يتبعونه ولا يخالفونه، وأقر له أهل زمانه بالحفظ والتقدم فيه(")، وقال ابن الأعرابي: لو أن رجلاً لم يكن عنده من العلم إلا المصنف الذي فيه كتاب الله ثم هذا الكتاب لم يحتج معهما إلى شيء من العلم البتة، وعلق أبو سليمان الخطابي على كلمة ابن الأعرابي هذه فقال: وهذا كما قال لا شك فيه لأن الله تعالى أنزل كتابه تبيانًا لكل شيء وقال هُمَّا فَرَّطْنَا فِي ٱلْكِتَبِ مِن شَيَّءٍ ﴿ إِنَّ الْأَنعَامِ: ٣٨] فأخبر سبحانه أنه لم يغادر شيئا من أمر الدين لم يتضمن بيانه الكتاب إلا أن البيان على ضربين بيان جلى تناول الذكر نصا وبيان خفى اشتمل عليه معنى التلاوة ضمناً فما كان من هذا الضرب كان تفصيل بيانه موكولا إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو معنى قوله سبحانه: ﴿ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلُّهُمُ يَنُفَكُّرُونَ ﴿ النحل: ٤٤] فمن جمع بين الكتاب والسنة فقد استوفى وجهي البيان،

وقد جمع أبو داود في كتابه هذا من الحديث في أصول العلم وأمهات السنن وأحكام الفقه ما لا نعلم متقدما سبقه إليه ولا متأخرا لحقه فيه (١)، وقال الإمام النووي: وينبغى للمشتغل بالفقه وغيره الاعتبار بـ "سنن أبي داود" وبمعرفته التامة، فإن معظم الأحاديث التي يحتج بها فيه مع سهولة تناوله وتلخيص أحاديثه وبراعة مصنفه واعتنائه بتهذيبه(٢)، وروى الحافظ أبو طاهر السلفي بسنده إلى حسن بن محمد بن إبراهيم أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المنام يقول من أراد أن يستمسك بالسنن فليقرأ سنن أبي داود، وقال ابن الأعرابي إن حصل لأحد علم كتاب الله وسنن أبي داود يكفيه ذلك في مقدمات الدين ولهذا مثلوا في كتب الأصول لبضاعة الاجتهاد في علم الحديث بسنن أبي داود وهو لما جمع كتاب السنن قديما عرضه على الإمام أحمد بن حنبل فاستجاده واستحسنه، وقال الحافظ أبو بكر الخطيب: كتاب السنن لأبي داود كتاب شريف لم يصنف في علم الدين كتاب مثله وقد رزق القبول من كافة الناس وطبقات الفقهاء على اختلاف مذاهبهم وعليه معول أهل العراق ومصر وبلاد المغرب وكثير من أقطار الأرض(")، قال ابن القيم: كتاب السنن لأبي داود بن الأشعث السحستاني - رحمه الله - من الإسلام بالموضع الذي خصه الله به، بحيث صار حكما بين أهل الإسلام، وفصلا في موارد التراع والأحكام، ورتبها أحسن نظام مع انتقائها أحسن انتقاء، واطراحه منها أحاديث المجروحين والضعفاء"(٤)، وقال أبو حامد الغزالي عن "سنن أبي داود": إلها تكفى المحتهد في أحاديث الأحكام(°)، وقال عبد الله محمد بن إبراهيم بن سعيد: خير كتاب ألف في السنن كتاب أبي داود رحمه الله(٦)

ا) معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب، جــ ۱ ص٨

لأل المجهود في حل سنن أبي داود، الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، حـــ ۱ ص١١٦

<sup>&</sup>quot;) الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على، ص٢١٢

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) تهذیب السنن، محمد بن أبي بكر بن أيوب بن سعد شمس الدين ابن القيم، حــ ١ ص ٨

<sup>°)</sup> البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، حـــ١١ ص٦٤

أ برنامج التحييي، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التحييي السبتي، ص٩٩

وقال الحافظ المندري: كتاب "السنن" للإمام أبي داود سليمان بن الأشعث السحستاني أحد الكتب المشهورة في الأقطار، وحفظ مصنفه، وإتقانه، وتقدمه محفوظ عن حفاظ الأمصار، وثناء الأئمة على هذا الكتاب وعلى مصنفه مأثور عن رواة الآثار(')، وقال الإمام أبو جعفر بن الزبير: ولأبي داود في حصر أحاديث الأحكام واستيعابها ما ليس لغيره(')، وقال الإمام القاسم بن يوسف التجيبي: وهذا الكتاب هو كتاب الفقهاء أصحاب المسائل لألهم يجدون فيه ما يحتاجون إليه في كل باب من أبواب الفقه مما يشهد لهم بصحة ما ذهبوا إليه، وليس يوجد في كتب السنة مثله في هذا الفن، وقد احتوى من أحاديث الأحكام على أربعة آلاف وثمان مائة على الأصح، انتقاها من حديث كثير("). وقال الإمام ولي الله الدهلوي: كان الإمام أبو داود السحستاني همه جمع الأحاديث التي استدل بما الفقهاء ودارت فيهم، وبني عليها الأحكام علماء الأمصار، فصنف "سننه"، وجمع فيها الصحيح والحسن واللين والصالح للعمل (أ).

### ٨ـ منزلة سنن أبى داود بين كتب السنة

يكون سنن أبي داود في المرتبة الثالثة بعد الصحيحين، قال المحدث العلامة الشيخ محمد زكريا الكاندهلوي في مقدمة "لامع الدراري": وفي الجملة أن "صحيح البخاري" أعلى رتبة في الصحة وغيرها عند الجمهور، ثم "الصحيح" للإمام مسلم، ثم "السنن" للإمام أبي داود، وبذلك جزم صاحب "نيل الأماني" إذ قال في شرح قول القسطلاني: ومنهم من لم يتقيد بذلك كباقي الكتب الستة، قال: وهي سنن أبي داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وهم على هذا الترتيب في الصحة(°).

°) بذل المجهود في حل سنن أبي داود، الشيخ خليل أحمد السهارنفوري، جــــ ص١٧٧

<sup>)</sup> مقدمة مختصر سنن أبي داود، للمنذري، جـــ١ ص٤ـــ٥

لا تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، حــ ۱ ص١٨٧
 برنامج التحيي، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التحييي البلنسي السبتي، ص٩٧

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم ولي الله الدهلوي، جــ ١ ص ٢٥٨

### ٩ـ عدد أحاديثه

ويبلغ عدد أحاديث سنن أبي داؤود أربعة آلاف وثمانمائة حديث انتقاها من خمسمائة ألف حديث كان قد كتبها، قال أبو بكر محمد بن بكر بن داسه سمعت أبا داود يقول كتبت عن رسول الله في خمسمائة ألف حديث انتخبت منها ما تضمنه كتاب السنن وهو أربعة آلاف وثمانمائة حديث ليس فيها حديث أجمع الناس على تركه(')، وعدد أحاديث النسخ المطبوعة الآن تبلغ ٢٧٤٥حديث.

### ١٠ـ شيروحات سينن أبي داود

وقد شرح " سننه " كثير من أهل العلم، منها:

١ معالم السنن، شرح سنن أبي داود، أبو سليمان حمد بن محمد بن إبراهيم بن الخطاب.

٢\_ عجالة العالم من كتاب المعالم" تلخيص الحافظ شهاب الدين أحمد المقدسي.

٣\_ العد المورود في حواشي سنن أبي داود"، للحافظ المنذري.

٤ ـ شرح "السنن" لشهاب الدين أحمد بن حسين بن رسلان الشافعي الرملي.

ه\_ فتح الودود على سنن أبي داود، لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي.

٦ عون المعبود شرح سنن أبي داود"، تأليف محمد أشرف العظيم آبادي.

٧\_ المنهل العذب المورود شرح سنن الامام أبي داود"، للشيخ محمود خطاب السبكي.

٨ بذل المجهود في حل أبي داود"، للعلامة المحدث الشيخ خليل أحمد السهارنفوري.

٩\_ الإيجاز في شرح سنن أبي داود السحستاني، أبو زكريا يجيى بن شرف النووي.

٠١ ـ شرح سنن أبي داود، أبو محمد محمود بن أحمد بن موسى بن أحمد بن حسين.

١٢ ـ تهذيب سنن أبي داود" لابن القيم الجوزية.

١٣\_ مرقاة الصعود إلى سنن أبي داود" لجلال الدين السيوطي.

٤ ١ ــ الدر المنضود شرح سنن أبي داود" للشيخ محمد ياسين الفاداني.

٥١ ــ تغليق التعليق على سنن الإمام أبي داود"، للدكتور على بن إبراهيم بن سعود.

<sup>&#</sup>x27;) المنهل العذب المورود شرح سنن الإمام أبي داود، محمود محمد خطاب السبكي، جـــ١ ص١٦

# المبحث السادس الإمام الترمذي وكتابه الجامع

### ا۔ اسم المؤلف وكنيته

محمد بن عيسى بن سورة بن موسى السلمي الترمذي، أبو عيسى: من أئمة علماء الحديث وحفاظه، من أهل ترمذ، تتلمذ للبخاري، وشاركه في بعض شيوخه، وقام برحلة إلى خراسان والعراق والحجاز وعمي في آخر عمره، وكان يضرب به المثل في الحفظ(')، ولد بترمذ سنة ٢٠٩ هـ وذكر ابن الديبع الشيباني في مقدمة "تيسير الوصول" أن ولادته كانت سنة ٢٠٠ هـ، وتوفي - رحمه الله - بترمذ سنة ٢٧٩ هـ.

#### ٢ـ ثناء العلماء عليه

قال السمعاني: هو أحد الأئمة الذين يقتدى هم في علم الحديث، صنف كتاب الجامع والتواريخ والعلل تصنيف رجل عالم متقن، وكان يضرب به المثل في الحفظ والضبط (<sup>7</sup>)، وقال أيضاً: الإمام الترمذي امام عصره بلا مدافعة صاحب التصانيف(<sup>7</sup>)، وقال ابن حبان: أبو عيسي الترمذي كان ممن جمع وصنف وحفظ وذاكر(<sup>4</sup>)، وقال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي: محمد بن عيسى بن سورة بن موسى بن الضحاك السلمي الترمذي الحافظ الضرير، أحد الأئمة، الذين يُقتدى هم في علم الحديث رضي الله عنه(<sup>6</sup>)، وقال ابن الأثير: كان إماما حافظا له تصانيف حسنة، منها الجامع الكبير في الحديث وهو أحسن الكتب (<sup>7</sup>).

<sup>)</sup> الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، جـــ ٦ ص٣٢٣

لأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي أبوسعد، حــ ٣ ص٤٢

<sup>&</sup>lt;sup>†</sup>) الأنساب، عبد الكريم بن محمد جـــــ ص٣٦٢

<sup>\*)</sup> كتاب الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن مَعْبدَ، التميمي، الناشر: دائرة المعارف العثمانية، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر ١٩٧٣ هـ = ١٩٧٣م جــ ٩ ص١٥٣٠

<sup>&</sup>quot;) فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تقي الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بن عباس الإسعردي، ص $^{7}$  ) الكامل في التاريخ، أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير، جـــ  $^{7}$  ص $^{2}$  ك

وقال أبو الفداء: كان إماماً حافظاً وكان ضريراً، وهو من أئمة الحديث المشهورين، الذين يقتدى هم في علم الحديث(')، وقال ابن العماد: وكان مبرزا على الأقران، آية في الحفظ والإتقان، (') وقال الحافظ الذهبي: "جامعه" قاض له بإمامته، وحفظه، وفقهه، ولكن يترخص في قبول الأحاديث، ولا يشدد، ونفسه في التضعيف رخو(").

وقال الحافظ المزي: أبو عيسى الترمذي الضرير الحافظ، صاحب "الجامع "وغيره من المصنفات أحد الأئمة الحفاظ المبرزين، ومن نفع الله به المسلمين (أ)، وقال ابن كثير: وهو أحد أئمة هذا الشأن في زمانه، وله المصنفات المشهورة، منها الجامع، والشمائل، وأسماء الصحابة وغير ذلك (أ)، وقال أبو يعلى الخليل بن عبدالله الخليلي: أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة بن شداد الحافظ ثقة، متفق عليه، له كتاب في السنن (آ). وقال العلامة قاسم بن يوسف التجيبي: وشهرة أبي عيسى — رحمه الله — وحلالة قدره، وكثرة حفظه، للمتون وعللها، والأسانيد واتصالها، وتفننه في كثير من العلوم، معلوم متعارف عند أئمة المشرق والمغرب (أ)، وقال ملا علي القاري: الإمام الحجة الأوحد الثقة الحافظ المتقن (أ).

) المختصر في أخبار البشر، أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن علي بن محمود بن محمد، جـــ ٣ ص٥٦ المختصر

أ) شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد الحنبلي، جـــ ص٣٢٧

<sup>°)</sup> البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، حـــ١١ ص٦٦

أ) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، حــ ٣ ص ٩٠٤

<sup>،</sup> برنامج التحييي، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التحييي، $\sim$  ١٠  $^{
m V}$ 

<sup>^)</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان ملا الهروي القاري الحنفي، جـــ١ ص٢٤

### ٣ـ شيوخه وتلاميذه

من أشهر شيوخه: قتيبة بن سعيد، ومحمد بن بشار بندار، ومحمود بن غيلان، وهناد بن السري، ومحمد بن إسماعيل البخاري، والدارمي، وأحمد بن منيع، ومحمد بن أبي عمر العدني، وأبي كريب محمد بن العلاء، وعلى بن حجر، وعبد بن حميد.

#### تلاميذه:

من تلاميذه أبو بكر أحمد بن إسماعيل بن عامر السمرقندي، وأبو حامد أحمد بن عبد الله بن داود المروزي، وأحمد بن علي بن حسنويه المقرئ، أحمد بن يوسف النسفي، وأحمد بن يوسف النسفي، وأبو علي يوسف النسفي، وداود بن نصر بن سهيل البزدوي، الفضل بن عمار الصرام، وأبو علي محمد بن محمد بن يجيى القراب، وغيرهم.

### ٤ـ اسم كتاب الترمذي:

### اختلف العلماء اسم كتابه على اقوال منها:

## الاسم الاول: "الجامع"

ذكر بعض العلماء أن اسم كتاب الترمذي الجامع هكذا ذكره القاضي عياض(')، والسمعاني(')، وأبو نصر عبد الرحيم ابن عبد الخالق(")، وابن الأثير(أ)، وابن الصلاح(")، والذهبي(آ)، وابن تيمية(')، والمزي(^)، وابن حجر(")، وابن تغري بردي('')، والخزرجي('') والشاه ولي الله الدهلوي((''))، وغيرهم من العلماء.

# الاسم الثاني: "جامع أبي عيسى الترمذي"

هكذا ذكره الكتاني في الرسالة المستطرفة  $\binom{1}{1}$ ، وذكره المزي في مقدمة تحفة الأشراف  $\binom{1}{1}$  باسم جامع أبي عيسى الترمذي.

ا) الغنية فهرست شيوخ القاضي عياض، عياض بن موسى بن عياض بن عمرون ، أبو الفضل، ص١٣٢

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، ص٢٤

عُ) جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد ابن الأثير، حـــ ١ ، ص١٩٣٠

<sup>°)</sup> معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبو عمرو، تقى الدين المعروف بابن الصلاح، ص٣٦

أ) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ ١٣ ص٢٧٤

٢٨٠٠ ) منهاج السنة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية، أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية ، جــ ٤ ، ص ٢٨٠

<sup>°)</sup> تهذيب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، جـــ مـــ ٣١٨ ص٣١٨

<sup>&#</sup>x27;') النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة، يوسف بن تغري بردي بن عبد الله الظاهري الحنفي، أبو المحاسن، جمال الدين، الناشر: وزارة الثقافة والإرشاد القومي، جـــ ١ ، ص١٣

١١) خلاصة تذهيب تهذيب الكمال في أسماء الرجال، أحمد بن عبد الله بن أبي الخير بن عبد العليم، ص٥٥٥

٢٥٨ حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم، حــ ١ ص٢٥٨

١١) الرسالة المستطرفة، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر بن إدريس الحسني الإدريسي، ص١١

<sup>&</sup>lt;sup>١٤</sup>) تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف، جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي، الناشر ، المكتب الإسلامي، الطبعة: الثانية: تاريخ النشر ١٤٠٣هـ، ١٩٨٣م جــ ١، ص٣

## الاسم الثالث: "جامع الترمذي"

اطلق عليه هذا الاسم: ابن الآبار(')، وابن سيد الناس(')، والزركشي(")، ومحمد أنور شاه(')، وسماه السيوطي في كتابه قوت المغتذي على جامع الترمذي.

# الاسم الرابع: "الجامع الكبير"

سماه الوادي آشي في برنامجه الجامع الكبير في السنن (°)، وأبو عبد الله المجاري( $^{\mathsf{T}}$ )، وابن الأثير( $^{\mathsf{Y}}$ )، وذكره محمد بن جعفر الكتاني من أسماء "الجامع الكبير"( $^{\mathsf{N}}$ ).

### الاسم الخامس: "السنن"

كذا أسماه الخليلي(<sup>°</sup>)،كما ذكره بهذا الاسم ابن عطية('')، والشوكاني(<sup>''</sup>)، ومحمد بن جعفر الكتاني(<sup>''</sup>).

الاسم السادس: "المسند الجامع"

ممن سماه بذلك أبو القاسم الإسعردي (١٣).

) المعجم في أصحاب القاضي الإمام أبي علي الصدفي، أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي الشهير بابن الآبار، الناشر مكتبة الثقافة الدينية، الطبعة الأولى، تاريخ النشر ١٤٢٠ هـــ ٢٠٠٠ م ص٣١٩

<sup>)</sup> النفخ الشذي في شرح جامع الترمذي، أبي الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس اليعمري، المحقق الدكتور أحمد معبد عبد الكريم، الناشر دار العاصمة، الطبعة الأولى، تاريخ النشر ١٤٠٩ هـ جــ ١ ص٦٣

<sup>&</sup>quot;) النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله الزركشي الشافعي، حــ ١ ص٨٨

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) العرف الشذي شرح سنن الترمذي، محمد أنور شاه بن معظم شاه الكشميري، حــ ١ ص٤٠٤

<sup>°)</sup> برنامج الوادي آشي، محمد بن جابر بن محمد بن قاسم القيسي، شمس الدين، أبو عبد الله الوادي آشي الأندلسي، الناشر: دار المغرب الاسلامي، الطبعة: الأولى، تاريخ الشر ١٤٠٠هــــــ -١٩٨٠م ص١٩٥٠

أَ برنامج المحاري، أبو عبد الله محمد بن محمد بن علي بن عبد الواحد المحاري ، ١١١

الكامل في التاريخ، أبو الحسن على بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم ابن الأثير، حــ ص ٤٧٤

<sup>^)</sup> الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر، ص١١

<sup>°)</sup> أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن الخليل القزويني، الإرشاد في معرفة علماء الحديث، جـــ ٣ ص١٠٤

<sup>&#</sup>x27;') أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عبد الرحمن بن تمام بن عطية الأندلسي، فهرسة ابن عطية، الناشر: دار الغرب الاسلامي، الطبعة: الثانية، تاريخ النشر ١٩٨٣م ص٧٠

١١) إتحاف الأكابر، محمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني، ص٤٤

<sup>٬</sup>۲) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر، ص١١

١٣) فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تقي الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بن عباس، ص٣٨

## الاسم السابع: "صحيح الترمذي"

وممن أطلق عليه اسم الصحيح: النديم(')، والخطيب البغدادي(')، وابن الأثير(")، وياقوت الحموي(')، وملا على القاري(°).

# الاسم الثامن: "الجامع الصحيح"

فسماه بذلك الحاكم( $^{\prime}$ )، والبرقاني( $^{\prime}$ ).

وقد أنكر أهل العلم إطلاق الصحيح على "جامع الترمذي"، وبقية السنن الأربعة قال ابن الصلاح: وهذا تساهل؛ لأن فيها ما صرحوا بكونه ضعيفا أو منكرا أو نحو ذلك من أوصاف الضعيف(^)، وقال ابن كثير: الحاكم أبو عبد الله، والخطيب البغدادي يسميان كتاب الترمذي: " الجامع الصحيح "، وهذا تساهل منهما، فإن فيه أحاديث كثيرة منكرة(°)، وقال السيوطي: إطلاق الحاكم على الترمذي الجامع الصحيح، وإطلاق الخطيب عليه وعلى النسائي اسم الصحيح فقد تساهل('').

وقال الحافظ العراقي في "ألفيته"

وَمَـنْ عَليهـا أطْلَـقَ الصَّحِيْحَا فَقَـدْ أَتَـى تَسَاهُلاً صَـريْحَا

') الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البغدادي المعروف بابن النديم، ص٢٨٥

<sup>)</sup> الفهرست، أبو الفرج محمد بن إسحاق بن محمد الوراق البعدادي المعروف بابن النديم، ص١٨٥

أ) مقدمة علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ص٠٤

<sup>&</sup>quot;) جامع الأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات بن محمد الشيباني، حـــ ا ص١٩٣٠

أ) معجم البلدان، شهاب الدين أبو عبد الله ياقوت بن عبد الله الرومي الحموي، جــ ٢ ص ٢٧

<sup>°)</sup> مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد، أبو الحسن، جـــ ١ ص٢٤

١ مقدمة علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، تقي الدين المعروف بابن الصلاح، ص٠٤

۲۳۱ ص ۲۳۱
 ناریخ بغداد، أبو بکر أحمد بن علی بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطیب البغدادي، حــ ۳۳۱ ص ۲۳۱

<sup>^)</sup> مقدمة علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، تقى الدين المعروف بابن الصلاح ص٠٤

٩) اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، ص٣١

<sup>&#</sup>x27;') تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي، جـــ ١ ص١٨٠

# الاسم التاسع: "المسند الصحيح"

هكذا روي من طريق منصور بن عبد الله، عن الإمام الترمذي أنه قال: صنفت هذا الكتاب يعني المسند الصحيح فعرضته على علماء الحجاز فرضوا به وعرضته على علماء العراق فرضوا به وعرضته على علماء خراسان فرضوا به ومن كان في بيته هذا الكتاب فكأنما كان في بيته نبى يتكلم(').

الاسم العاشر "الجامع الكبير المختصر في السنن المسندة"

سماه بذلك القاسم بن يوسف التجيبي  $(^{\mathsf{T}})$ .

الاسم الحادي عشر "الجامع المختصر من السنن عن رسول الله ﷺ ومعرفة الصحيح والمعلول وما عليه العمل"

هكذا ذكره الحافظ ابن خير الإشبيلي في كتابه "فهرست ما رواه عن شيوخه" (")، وكذا وقف على هذا العنوان الشيخ عبد الفتاح أبو غدة، في كتابه "تحقيق اسمي الصحيحين واسم "الجامع الترمذي"، وهذا الاسم المذكور لمصنف الترمذي هو العنوان الذي يجب أن يثبت على طبعات الكتاب لا غير؛ لأن طبعه باسم "السنن" يضيق من مفهوم إطلاق معنى السنن التي تطلق على الكتب المرتبة على الأبواب الفقهية من الإيمان، والطهارة، والصلاة، والركاة، كما أن طبعه باسم "الجامع الصحيح" فيه تساهل، وقد أشار ابن الصلاح، وابن والسيوطي، وغيرهم إلى خطأ من أطلق عليه صفة الصحة مطلقاً، وعدوه تساهلاً (ف).

<sup>)</sup> التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، ص٩٨ ...

<sup>ً)</sup> برنامج التجيبي، القاسم بن يوسف بن محمد بن علي التجيبي، ص٩٩

<sup>&</sup>quot;) فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي، ص٩٨

عُ) الإمام الترمذي الحافظ الناقد فقيه السلف وجامع السنن، إياد خالد الطباع ص١٢٤

### ٥- ثناء العلماء على كتاب "الجامع"

وقال الحافظ أبو الفضل بن طاهر: سمعت أبا إسماعيل عبد الله بن محمد الأنصارى، وجرى بين يديه ذكر أبي عيسى وكتابه فقال: كتابه عندي أنفع من كتاب البخاري ومسلم؛ لأن كتابي البخاري ومسلم لا يقف على الفائدة منهما إلا المتبحر العالم، وكتاب أبي عيسى يصل إلى فائدته كل أحد من الناس(')، وقال ابن الأثبر: هذا كتاب "الصحيح" أحسن الكتب، وأكثرها فائدة، وأحسنها ترتيبا، وأقلها تكرارا، وفيه ما ليس في غيره من ذكر المذاهب، ووجوه الاستدلال، وتبيين أنواع الحديث من الصحيح، والحسن، والغريب، وفيه حرح وتعديل(١)، وقال الحافظ ابن عبد البر: ثلاثة كتب مختصرة في معناها، أو ثرها وأفضلها: مصنف أبي عيسى الترمذي في السنن(")، وقال الإسعردي: اشتمل كتاب الترمذي على فقه الحديث وعلله، وبيان المحروحين من رجاله، وتعديل نقلته، وهو أحد الكتب الخمسة التي اتفق أهل الحل والعقد، والفضل والنقد، من العلماء والفقهاء، وحفاظ الحديث النبهاء على قبولها والحكم بصحة أصولها وما ورد في أبوابما وفصولها(٤). وقال الحافظ الذهبي: في "الجامع" علم نافع، وفوائد غزيرة، ورؤوس المسائل، وهو أحد أصول الإسلام، لولا ما كدره بأحاديث واهية، بعضها موضوع، وكثير منها في الفضائل(°)، وقال الحافظ ابن كثير: كتاب "الجامع" أحد الكتب الستة، التي يرجع إليها العلماء في سائر الآفاق(٦).

) شروط الأئمة الستة، أبو الفضل محمد بن طاهر بن على بن أحمد المقدسي الشيباني، ص٤

لأصول في أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات بن محمد الشيباني، حــ ١ ص١٩٣٠

<sup>&</sup>quot;) فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي الإشبيلي، ص١٠٠

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تقى الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بن عباس، ص٣٠٠

أ) البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، حـــ١١ ص٦٦

وقال الحافظ أبو سعد عبد الرحمن بن محمد الإدريسي: صنف الترمذي كتاب "الجامع" والتواريخ و"العلل" تصنيف رجل عالم متقن(\)، وقال أبو بكر بن العربي: كتاب أبي عيسى حلاوة مقطع ونفاسة مترع وعذوبة مشرع وفيه أربعة عشر علما فوائد صنف وذلك اقرب إلي العمل وأسند وصحح وأسلم، وعدد الطرق وحرح وعدل، وأسمي وأكنى.... وبين اختلاف العلماء في الرد والقبول لآثاره وذكر اختلافهم في تأويله وكل علم من هذه العلوم أصل في بابه(\)، وقال ولي الله الدهلوي: أبي عيسى الترمذي جمع كتابا جامعا واختصر طرق الحديث اختصارا لطيفا، فذكر واحد، وأومأ إلى ما عداه، وبين أمر كل حديث من أنه صحيح أو حسن أو ضعيف، أو منكر، وبين وجه الضعف، ليكون الطالب على بصير من أمره، فيعرف ما يصلح للاعتبار عما دونه، وذكر أنه مستفيض أو غريب، وذكر مذاهب الصحابة وفقهاء الأمصار، وسمى من يحتاج إلى التسمية وكني من يحتاج إلى الكنية، و لم يدع خفاء لمن هو من رجال العلم(\).

) فضائل الكتاب الجامع لأبي عيسى الترمذي، تقي الدين أبو القاسم عُبيد بن محمد بن عباس، ص٣١ ) عارضة الأحوذي، القاضي محمد بن عبد الله أبو بكر بن العربي المعافري الاشبيلي المالكي، حـــ١ ص٥

<sup>&</sup>quot;) حجة الله البالغة، أحمد بن عبد الرحيم بن الشهيد وجيه الدين بن معظم ولي الله الدهلوي، جـــــ صـــــ ٥٩ ت

### ٦. مكانة "الجامع" بين كتب السنة:

فإن أهل العلم جعلوا كتاب "الجامع" أحد الأصول الخمسة، أو الستة التي صرفوا هممهم إلى العناية كما رواية، وتدريسا، وشرحا، وتصنيفا للمؤلفات التي تخدم رجالها، وأسانيدها، قال المباركفوري: يفهم من رموز "التقريب"، و"تمذيب التهذيب"، و"الحلاصة"، و"تذكرة الحفاظ" أن رتبة "جامع الترمذي" بعد "سنن أبي داود"، وقبل "سنن النسائي"، فإن أصحاب هذه الكتب يكتبون "د، ت، س"، مشيرين إلى "سنن أبي داود"، و"جامع الترمذي"، و"سنن النسائي"()، وقال السيوطي في كتابه "الجامع الصغير" في بيان رموزه "خ" للبخاري، و"م" لمسلم، و"ق" لهما، و"د" لأبي داود، و"ت" للترمذي، و"ن" للنسائي قال المناوي في شرحه: وصنيع المؤلف قاض بأن جامع الترمذي بين أبي داود والنسائي في الرتبة، لكن قال المنهبي: انحطت رتبة جامع الترمذي عن سنن أبي داود والنسائي الإخراجه حديث المصلوب والكلبي وأمثالهما().

قال الشيخ عبد الباري بن حماد الأنصاري: أما تقدم الصحيحين على "جامع" الترمذي، فأمر لا إشكال فيه، لتقدم مؤلفيهما، ومكانة كتابيهما، الذين هما أصح الكتب بعد كتاب الله عز وجل.

وأما تقديم العلماء لــ "سنن لأبي داود"، على "جامع" أبي عيسى الترمذي لأمور:

ا\_ تقدم وفاة أبي داود (ت ٢٧٥ هـ) على الترمذي (ت ٢٧٩ هـ)، بل إن أبا عيسى ثبتت روايته عن أبي داود في "جامعه".

عناية أبي داود في "سننه" بأحاديث الأحكام عناية كبيرة، تفوق عناية الترمذي،
 وأحاديث الأحكام عليها مدار الفقه في الدين، بعد كتاب الله عز وجل.

) الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الأمام الترمذي، عبد الباري بن حماد بن محمد الأنصاري، ص٨٤ ) فيض القدير شرح الجامع الصغير، زين الدين محمد المدعو بعبد الرؤوف بن تاج العارفين، جــ١ ص١٧ )

 $^{7}$  و جود أحاديث شديدة الضعف في "جامع الترمذي" حتى إن بعض أهل العلم حكم بوضعها، بينما يقل ذلك عند أبي داود في "سننه" جدا( $^{\prime}$ ).

# ٧ـ منهج الإمام الترمذي في "سننه" وشرطه

صنف الإمام أبو عيسى الترمذي كتابه "الجامع" ورتبه على الأبواب، وجعله جامعا مشتملا على أحاديث الأحكام والعقائد، والآداب، والتفسير، والفضائل، والمناقب.

و جرت عادته في كتابه أن يسير على المنهج الآتي:

١ ــ أنه يعنون لكتب الجامع بقوله "أبواب الطهارة"، و "أبواب الصلاة" ونحو ذلك.

٢ ثم يترجم كل باب على حدة، بحسب معاني وأحكام الأحاديث التي يذكرها في الباب، وكثيرا ما يعنون بنص حديث يورده في ذلك الباب.

٣\_ ويورد أحاديث الباب بأسانيده، مراعيا الاختصار في عدد الأحاديث التي يذكرها في الباب.

٤ وبعد ذكره لحديث الباب، يشير إلى ما ورد في الباب من أحاديث لها تعلق بترجمة الباب، سواء كانت شواهد للفظ الحديث، أو معناه، أو نحو ذلك.

٥ ــ ثم يحكم على حديث الباب بما يراه لائقا بحاله ــ من صحة، أو حسن، أو غرابة.

٦\_ كما يعتني ببيان علل الأحاديث إن وجدت فيها علة، فيفيض حينا في بيان وجه

التعليل، ويختصر أحيانا، مقتصرا على الإشارة إليها دون تفصيل.

 $V_-$  ويذكر بعد حكمه على الحديث مذاهب أهل العلم من الصحابة، والتابعين ومن بعدهم من الأئمة، وآرائهم في مسائل الباب  $_-$  على وجه مختصر  $_-$  جامعا في ذلك بين الفقه والحديث، والرأي والأثر( $^{\prime}$ ).

() الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الأمام الترمذي، عبد الباري بن حماد بن محمد الأنصاري، ص $^{1}$ ) الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الأمام الترمذي، ص $^{2}$ 0.

\_

وقسم الحافظ أبو الفضل محمد بن طاهر المعروف بابن القيسراني (ت ٥٠٧ هـ) أحاديث الجامع إلى أربعة أقسام فقال: وأما أبو عيسى \_ رحمه الله \_ فكتابه وحده على أربعة أقسام:

١ \_ قسم صحيح مقطوع به، وهو ما وافق فيه البخاري ومسلم.

٢ ــ وقسم على شرط أبي داود والنسائي كما بينا.

٣ \_ وقسم أخرجه للضدية، وأبان علته، ولم يغفله.

٤ — وقسم رابع أبان عنه؛ فقال: ما أخرجت في كتابي إلا حديثا قد عمل به بعض الفقهاء، وهذا شرط واسع؛ فإن على هذا الأصل كل حديث احتج به محتج، أو عمل عموجبه عامل — أخرجه، سواء إن صح على طريقه، أو لم يصح طريقه.

وقد أزاح عن نفسه الكلام، فإنه شفى في تصنيفه، وتكلم على كل حديث بما يقتضيه ('). ٨- ميزات الكتاب وعدد أحاديثه

وكتاب الترمذي امتاز في المقام الأول بملاحظاته النقدية حول الأسانيد وبإضافة الآراء المتباينة للمدارس الفقهية المحتلفة، وقد بلغت أحاديث ٢٩٥٦ حديث في ط، أحمد شاكر( $^{\prime}$ )، وقال مصطفى السباعي: ألف الترمذي " حامعه " على أبواب الفقه وغيره، واشتمل على الصحيح، والحسن والضعيف. مع بيان درجة كل حديث في موضعه، وبيان وجه ضعفه، وبين مذاهب الصحابة وعلماء الأمصار في كل المسائل التي عقد لها أبوابا، ومن ميزاته أنه أفرد في آخره فصلا للعلل جمع فيه قواعد هامة( $^{\prime}$ )، وامتاز أيضاً الإمام الترمذي عن أبي داود، والنسائي ببيانه حال الأحاديث الضعيفة، والواهية، وأنه لا يسكت عنها( $^{3}$ ).

<sup>)</sup> شروط الأئمة الستة، أبو الفضل محمد بن طاهر بن علي بن أحمد المقدسي الشيباني، ص٤

أكرم بن ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص٩ ٢٤

<sup>ً)</sup> السنة ومكانتها في التشريع الإسلامي، مصطفى بن حسيني السباعي، ص٥٦ ك

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) الأحاديث الحسان الغرائب في جامع الأمام الترمذي، عبد الباري بن حماد بن محمد الأنصاري، ص٥٣

# 

وقد شرحه كثير من العلماء منهم:

١ - أبو بكر بن العربي: سماه عارضة الأحوذي شرح كتاب الترمذي.

٢\_ جلال الدين السيوطى: سماه "قوت المغتذي على جامع الترمذي".

٣\_ أبي الفتح محمد بن محمد ابن سيد الناس، سماه النفح الشذي في شرح جامع الترمذي.

٤\_ شرح الترمذي" للحافظ زين الدين عبدالرحمن بن أحمد بن رجب.

٥ ــ سراج الدين عمر بن على ابن الملقن، سماه إنجاز الوعد الوفي في شرح جامع الترمذي.

٦ ــ زين الدين عبدالرحيم بن الحسين العراقي، سماه "تكملة شرح الترمذي".

٧ عبدالرحمن بن عبدالرحيم المباركفوري، سماه تحفة الأحوذي شرح جامع الترمذي.

٨ الرشيد أحمد الكنكوهي، سماه "الكوكب الدري على جامع الترمذي.

٩\_ محمد يوسف بن محمد زكريا البنوري، سماه معارف السنن.

١٠ ـ محمد أنور شاه ابن معظم شاه الكشميري، العرف الشذي شرح سنن الترمذي.

# المبحث السابع الإمام النسائي وكتابه المجتبى

#### ۱۔ اسمه وکنیته

هو الإمام أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الخراساني الحافظ، إمام عصره في الحديث، قال الحافظ الذهبي: الإمام الحافظ الثبت، شيخ الإسلام، ناقد الحديث، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سنان بن بحر الخراساني، النسائي، صاحب "السنن" ولد بنسا في سنة مده ١٥ ٢هـ، وطلب العلم في صغره، فارتحل إلى قتيبة في سنة ثلاثين ومائتين، فأقام عنده ببغلان سنة، فأكثر عنه (')، واحتلف في مكان وزمان وفاته فقيل توفي بمكة سنة ٣٠٣هـ. وقيل توفي بفلسطين سنة ٢٠٣هـ.

#### ٢- ثناء العلماء عليه

قال الحاكم أبو عبد الله الحافظ: سمعت أبا علي الحسين بن علي الحافظ يقول: سألت أبا عبد الرحمن النسائي، وكان من أئمة المسلمين، وقال أيضا: أخبرنا أبو عبد الرحمن النسائي الإمام في الحديث بلا مدافعة (٢)، وقال المدارقطني: أبو عبد الرحمن النسائي كل من يذكر بهذا العلم من أهل عصره، وأعرفهم وقال أيضاً: كان أبو عبد الرحمن النسائي أفقه مشايخ مصر في عصره، وأعرفهم بالصحيح والسقيم من الآثار، وأعلمهم بالرحال، فلما بلغ هذا المبلغ حسدوه فخرج إلى الرملة (١٠)، وقال الإمام النهبي: وكان من بحور العلم، مع الفهم، والإتقان، والبصر، ونقد الرحال، وحسن التأليف، حال في طلب العلم في خراسان، والحجاز، ومصر، والعراق، والجزيرة، والشام، والثغور، ثم استوطن مصر، ورحل الحفاظ إليه، و لم يبق له نظير في هذا الشأن (٥).

<sup>)</sup> سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ١ صـ٧٩

٢) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جــ١ ص٣٣٣

<sup>&</sup>quot;) معرفة علوم الحديث، أبو عبد الله الحاكم محمد بن عبد الله بن محمد بن حمدويه، ٨٣

أ) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، حــ ١ ص٣٣٩

<sup>°)</sup> سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــــ ١٢٧ ص١٢٧

وقال الإمام المذهبي أيضاً: ولم يكن أحد في رأس الثلاث مائة أحفظ من النسائي، هو أحذق بالحديث وعلله ورجاله من مسلم، ومن أبي داود، ومن أبي عيسى، وهو جار في مضمار البخاري، وأبي زرعة (أ)، وقال ابن عدي: سمعت منصورا الفقيه وأحمد بن محمد بن سلمة الطحاوي يقولان: أبو عبد الرحمن النسائي إمام من أئمة المسلم (آ)، وقال بن المجوزي: كان إماما في الحديث، ثقة ثبتاً حافظاً فقيها (آ)، وقال ابن الأثير: كان شافعيا له مناسك على مذهب الشافعي وكان ورعاً متحريا، قيل: إنه أتى الحارث بن مسكين في زي أنكره، عليه قلنسوة وقباء، وكان الحارث خائفا من أمور تتعلق بالسلطان، فخاف أن يكون عينا عليه، فمنعه، فكان يجيء فيقعد حلف الباب ويسمع، ولذلك ما قال: حدثنا الحارث وإنما يقول: قال الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع (أ)، وقال تاج المدين الحارث وأنما النسائي هو أحد أئمة الدنيا في الحديث والمشهور اسمه وكتابه (أ). وقال ابن كثير: أبو عبد الرحمن النسائي صاحب السنن، الإمام في عصره والمقدم على أضرابه وأشكاله وفضلاء دهره، رحل إلى الآفاق، واشتغل بسماع الحديث والاجتماع بالأئمة الحذاق (آ).

لكامل في ضعفاء الرجال، أبو أحمد بن عدي الجرجاني، جــ ١ ص٢٣٦

أ) جامع الأصول في أحاديث الرسول، محد الدين أبو السعادات المبارك بن محمد بن محمد، حــ ٢ ص١٩٦٠

<sup>°)</sup> طبقات الشافعية الكبرى، تاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي، حـــ٣ ص١٤

<sup>ً)</sup> البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، حـــ١١ ص١٢٣.

### ٣ـ شيوخه وتلاميذه

من شيوحه هشام بن عمار، ومحمد بن النضر بن مساور، وسويد بن نصر، وعيسي بن حماد زغبة، وأحمد بن عبدة الضبي، وأبي طاهر بن السرح، وأحمد بن منيع، وإسحاق بن شاهين، وبشر بن معاذ العقدي، وبشر بن هلال الصواف، وتميم بن المنتصر، والحارث بن مسكين، والحسن بن الصباح البزار، وحميد بن مسعدة، وزياد بن أيوب، وزياد ابن يحيي الحساني، وسوار بن عبد الله العنبري، والعباس بن عبد العظيم العنبري، وأبي حصين عبد الله بن أحمد اليربوعي، وعبد الأعلى بن واصل، وعبد الجبار بن العلاء العطار.

#### تلامىدە:

من تلاميذه أبو بشر الدولابي، وأبو جعفر الطحاوي، وأبو علي النيسابوري، وحمزة بن محمد الكناني، وأبو جعفر أحمد بن محمد بن إسماعيل النحاس النحوي، وأبو بكر محمد ابن أحمد بن الحداد الشافعي، وعبد الكريم بن أبي عبد الرحمن النسائي، والحسن بن الخضر الأسيوطي، وأبو بكر أحمد بن السين، وأبو القاسم سليمان بن أحمد الطبراني، ومحمد بن معاوية بن الأحمر الأندلسي، والحسن بن رشيق، ومحمد بن عبد الله بن حيويه النيسابوري، وخلق كثير.

### ٤\_ اسم كتاب النسائي:

اشتهر سنن النسائي بعدة أسماء

# الاسم الأول: "المحتبى"

اختلف العلماء في تسمية الكتاب بالمجتبى على فريقين: فريق يقول: المجتبى من انتقاء ابن السين، وهو اختصار للسنن الكبرى، وممن قال بهذا الإمام الذهبي، وتبعه على هذا الإمام ابن ناصر الدين الدمشقي، أما الفريق الآخر فيرى أن المجتبى من اختصار النسائي نفسه من السنن الكبرى، وليس لابن السين إلا مجرد الرواية، وعلى هذا حل العلماء الأعلام، وهو المعروف عند الخاص والعام()، قال أبو زهو: وألف الإمام النسائي كتابين، هما السنن الكبرى والمجتبى، وفي كل واحد منهما أحاديث زائدة على الآخر وكتاب المجتبى قد اشتمل على الحديث الصحيح والحسن والضعيف، لكن الضعيف فيه قليل بالنسبة إلى بقية كتب السنن، ولذلك اعتبر المجتبى أصلا معتمدا عند المحدثين والعلماء().

# الاسم الثاني: "السنن الصغرى"

وقد سماه به عدد من العلماء منهم الإمام السيوطي(")، وابن العماد(ئ)، وأبو عبد الله الكتاني(")، وعمر بن رضا بن محمد راغب(")، سمى بذلك للتمييز بينه وبين السنن الكبرى.

١) ذحيرة العقبي في شرح المجتبي، محمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي، حــ١ ص٤٨

<sup>ً)</sup> الحديث والمحدثون، أبو زهو، محمد بن محمد، الطبعة الأولى، مطبعة مصر، تاريخ النشر– ١٣٧٨هـــ ص٠٤٠

<sup>&</sup>quot;) حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، عبد الرحمن بن أبي بكر، حلال الدين السيوطي، جـــ١ ص٣٤٩

أ شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلي، جـــ٤ ص١٦

<sup>°)</sup> الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد الله محمد جعفر بن إدريس الحسين، ص٣٢

أ) معجم المؤلفين، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني، جــ ١ ص٢٤٤

### الاسم الثالث: "السنن"

ذكر غير واحد من أهل العلم عند ترجمة الإمام النسائي بأنه صاحب السنن ولكن لم يوضحوا مرادهم بالسنن هل هو السنن الكبرى، أم السنن الصغرى ومن هؤلاء العلماء أبو يعلى الخليلي(')، والسمعاني(\')، وابن نقطة(\") والمزي(\')، وابن حجر(\")، والسخاوي(\").

## واختلف العلماء في مرادهم بالسنن على قولين:

القول الأول: أن مرادهم بالسنن هو الكبرى، "وليس المراد به السنن الصغرى" وقذ ذهب هذا شرف الحق العظيم آبادي صاحب عون المعبود(").

القول الثاني: إذا اطلق "سنن النسائي" فالمراد به سنن الصغرى، وممن قال هذا من العلماء: الإمام تاج الدين السبكي (^)، والإمام السيوطي (^)، وصديق حسن خان حيث قال: وإذا أطلق أهل الحديث على أن النسائي روى حديثا فإنما يريدون الجيبي لا السنن الكبرى وهي إحدى الكتب الستة ('')، وقال جعفر الكتاني: والمراد بها الصغرى فهي المعدودة من الأمهات وهي التي خرج الناس عليها الأطراف والرجال دون الكبرى خلاف لمن قال ألها المرادة ('').

١) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، حــ ١ ص٢٥٥

لأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني، جـــ١٣ ص٨٧

<sup>&</sup>quot;) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغيي بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر ابن نقطة، ص٢٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) تهذيب الكمال في أسماء الرجال، يوسف بن عبد الرحمن بن يوسف، أبو الحجاج، جمال الدين، حــ ١ ص٣٢٨

<sup>°)</sup> تقريب التهذيب، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، ص٨٠٠

أَ بغية الراغب المتني في ختم النسائي رواية ابن السني، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، ص٢٤

٩ حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، جــ ١ ص ٣٤٩

١٠) الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، ص٢١٩

<sup>&#</sup>x27; ' ) الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد الله محمد بن جعفر الكتاني، ص١٢

## ٥ـ سبب تأليف النسائي للمجتبي

ذُكر أن بعض الأمراء سأله عن كتابه في السنن أكله صحيح فقال لا قال فاكتب لنا الصحيح منه مجودا فصنع المجتبى فهو المجتبى من السنن ترك كل حديث أورده في السنن مما تكلم في إسناده بالتعليل(').

# ٦ـ شرط النسائي في الجتبى

قال ابن رجب الحنبلي: وأما النسائي فشرطه أشد من ذلك، ولا يكاد يخرج لمن يغلب عليه الوهم، ولا لمن فحش خطؤه، وكثر( $^{\prime}$ )، وقال ابن حجر العسقلاني: أن الـذي يتبادر إلى الذهن أن مذهب النسائي في الرجال متسع ليس كذلك، فكم من رجل أخرج له أبو داود، والترمذي، تحنب النسائي إخراج حديثه، بل تجنب النسائي إخراج أحاديث شرطاً من رجال الصحيحين، وقال سعد بن علي الزنجاني: إن لأبي عبد الرحمن شرطاً في الرجال أشد من شرط البخاري ومسلم"( $^{\prime}$ ).

## ٧ـ ثناء العلماء على كتابه السنن:

قال ابن رشيد: "كتاب النسائي أبدع الكتب المصنفة في السنن تصنيفاً وأحسنها ترصيفا وكأن كتابه جامع بين طريقتي البخاري ومسلم مع حظ كبير من بيان العلل (أ)، وقال محمد بن معاوية: سمعت عبد الرحيم المكي وكان شيخاً من مشايخ مكة يقول مصنف النسائي أشرف المصنفات كلها وما وضع في الإسلام مثله (أ)، وقال الحاكم: كلام النسائي على فقه الحديث كثير، ومن نظر في "سننه" تحير في حسن كلامه (آ).

<sup>)</sup> فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني، ص٩٧

٢) شرح علل الترمذي، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن الحنبلي، حــ ٢ ص٦١٣

<sup>&</sup>quot;) النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، حــ ١ ص٧٦

<sup>&</sup>lt;sup>4</sup>) النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، حــ ١ ص ٤٨٤

<sup>°)</sup> فهرسة ابن خير الإشبيلي، أبو بكر محمد بن خير بن عمر بن خليفة اللمتوني الأموي، ص٩٧

وقال الخليلي: كتاب السنن يضاف إلى كتاب البخاري، ومسلم، وأبو داود.... وكتابه في السنن مرضي()، وقال أبو محمد بن حزم: قواعد الإسلام أربعة: الصحيحان، وكتابي أبي داود، والنسائي، فارجعوا إليها(<sup>7</sup>)، وقال عبد الكريم الرافعي: أبو عبد الرحمن النسائي صاحب الكتاب المعروف بالسنن وفيه دلالة ظاهرة على وفور علمه وحسن ترتيبه وتلخيصه وقوة نظره في استنباط المعاني التي يفصح عنها تراجم الأبواب(<sup>7</sup>)، وقال المازري: المجتبى وهو السنن الصغيرة وهي المعدودة من الأمهات(<sup>†</sup>)، وقال أبو الحسن العافري: "إذا نظرت إلى ما يخرجه أهل الحديث فما خرجه النسائي أقرب إلى الصحة مما خرجه غيره، وقال الحافظ ابن حجر: وفي الجملة فكتاب النسائي أقل الكتب بعد الصحيحين حديثاً ضعيفاً ورجلاً مجروحاً(<sup>°</sup>)، وقال السخاوي: إن من التصانيف الجليلة المشتملة على التصاريف النبيلة المدرج في كتب الإسلام، ونخب الدواوين العظام، والكتاب الحسن الواضح الجلي الملقب بسنن النسائي(<sup>7</sup>)، وقال نور الدين عتر: كتاب "الجستى" هذا يسير على طريقة دقيقة تجمع بين الفقه وفن الإسناد، فقد رتب الأحاديث على الأبواب، ووضع لها عناوين تبلغ أحيانا مترلة بعيدة من الدقة، وجمع أسانيد الحديث الواحد في موطن واحد، وبذلك سلك أغمض مسالك المحدثين وأجلها(<sup>7</sup>).

١) الإرشاد في معرفة علماء الحديث، أبو يعلى الخليلي، خليل بن عبد الله بن أحمد بن إبراهيم، ٤٣٥

<sup>)</sup> الإرساد في معرفه علماء الحديث، ابو يعلى الحليلي، حليل بن عبد الله بن الحمد بن إبراهيم، ق 21 أ ) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين ابن الملقن، حــــ ا ص٣٠٧ أ

أ) المعلم بفوائد مسلم، أبو عبد الله محمد بن علي بن عمر التَّميمي المازري، حــ ١ ص ٢٢٠

<sup>°)</sup> النكت على كتاب ابن الصلاح، أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، حــ ١ ص ٤٨٤

أ) بغية الراغب المتمني، شمس الدين أبو الخير محمد بن عبد الرحمن بن محمد بن أبي بكر السخاوي، ص٦

منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين محمد عتر الحلبي، ص٢٧٧

#### ۱۸ عدد احادیته وسیران استان استا ۱۸ عدد احادیته وشیروحاته

وقد بلغت أحاديثه ٧٧٤ حديث.

### ومن شروحاته:

١ كتاب "زهر الربي على المحتبى" للحافظ السيوطي.

٧ حاشية السندي، لأبي الحسن محمد بن عبد الهادي السندي.

٣\_ الحاشية المحمدية على الأخبار النسئية، لمحمد بن حمد الله التهانوي.

٤ ــ روض الربى عن ترجمة المحتبى، لوحيد الدين اللكنهوي.

٥ التقريرات الجديدة على سنن النسائي، لمحمد الفنجابي الدهلوي.

٦ المكتفى بحل المحتبى، لأبي محمد حسين المظاهري.

٧ ــ شرح زوائد سنن النسائي، لسراج الدين عمر بابن الملقن

٨ عرف زهر الربي على المجتبي، لعلى بن سليمان المغربي.

٩ ذخيرة العقبى في شرح المحتبى، لمحمد بن علي بن آدم بن موسى الإثيوبي، وهو من احل
 الشروح على الاطلاق، فلا يدانيه شرح، و يبلغ ٤٠ محلد

# المبحث الثامن الإمام ابن ماجه وكتابه السنن

#### ۱۔ اسمه وکنیته

محمد ب يزيد الربعي القزويين، أبو عبد الله، ابن ماجة: أحد الأئمة في علم الحديث، من أهل قزوين، رحل إلى البصرة، وبغداد، والشام، ومصر، والحجاز، والسري، في طلب الحديث، وصنف كتابه سنن ابن ماجه والتفسير (')، ولد ابن ماجه سنة "٢٠٩" وتوفي رحمه الله سنة "٢٧٣" ه...

#### ٢ـ ثناء العلماء عليه

قال الحافظ ابن الأثير: كان ابن ماجه عاقلا، إماما عالما( $^{'}$ )، وقال الحافظ عبد الكريم الرافعي: محمد بن يزيد بن ماجه هو إمام من أئمة المسلمين كبير متقن مقبول بالاتفاق( $^{"}$ )، وقال الذهبي: قد كان ابن ماجه حافظا ناقدا صادقا، واسع العلم( $^{4}$ )، وقال الحافظ ابن كثير: محمد بن يزيد بن ماجة صاحب كتاب السنن المشهورة، وهي دالة على عمله وعلمه وتبحره واطلاعه واتباعه للسنة في الأصول والفروع( $^{\circ}$ )، وقال أبو يعلى الخليلي: ابن ماجه ثقة حافظ كبير فاضل متفق على جلالته محتج به، له معرفة بالحديث وحفظ له( $^{"}$ )، وقال ابن خلكان: الحافظ المشهور، مصنف كتاب السنن في الحديث؛ كان إماما في الحديث عارفا بعلومه وجميع ما يتعلق به( $^{\vee}$ ).

<sup>)</sup> وفيات الأعيان وأنباء أبناء، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان، جـــ ٤ ص٢٧٩

<sup>&</sup>lt;sup>٢</sup>) الكامل في التاريخ، أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد الشيباني الجزرين الناشر: دار الكتاب العربي،، الطبعة: الأولى، تاريخ النشر ١٤١٧هـــ / ١٩٩٧م جـــ٦ ص٤٤٣

<sup>&</sup>quot;) التدوين في أخبار قزوين، عبد الكريم بن محمد بن عبد الكريم، أبو القاسم الرافعي القزويني، الناشر: دار الكتب العلمية، تاريخ النشر ٤٠٨هـ – ١٩٨٧م جـــ ٢ ص٤٩

أ) سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، جــ ١ ص ٨٦ مــ

<sup>°)</sup> البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، جـــ ١١ ص٥٥

٦ مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف الأثيوبي، جـــ١ ص٣٩

<sup>^)</sup> وفيات الأعيان وأنباء أبناء، أبو العباس شمس الدين أحمد بن محمد بن إبراهيم ابن خلكان، جـــ ٤ ص٢٧٩

وقال ابن ناصر الدين الدمشقي: محمد بن يزيد بن ماجة، أبو عبد الله، الربعي، مولاهم، القزويني، أحد الأئمة الأعلام، وصاحب "السنن" أحد كتب الإسلام، حافظ ثقة كبير(').

### ٣ـ شيوخه وتلاميذه

من شيوخه: أحمد بن أبي الجوزي، ودحيم عبد الرحمن بن إبراهيم، والعباس بن عثمان، والعباس بن عثمان بن إسماعيل بن والعباس بن الوليد الخلال، وعبد الله بن أحمد بن بشير بن ذكوان، وعثمان بن إسماعيل بن عمران الذهل، ومحمود بن خالد، وهشام بن خالد، وهشام بن عمار السلمي، وأبو بكر بن أبي شيبة، وعثمان بن أبي شيبة، وزهير بن حرب، وإسماعيل بن أبي موسى الفزاري.

تلاميذه: من تلاميذه إبراهيم بن دينار الهمداني الحرشي، وأحمد بن إبراهيم القزويني، وأبو الطيب أحمد بن روح البغدادي الشعراني، وأبو عمرو أحمد بن محمد بن حكيم المديني الأصبهاني، وإسحاق بن محمد القزويني، وجعفر بن إدريس، والحسين بن علي بن يزدانيار، وسليمان بن يزيد القزويني، وأبو الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة القزويني القطان، وعلي بن سعيد بن عبد الله العسكري، ومحمد بن عيسى الصفار.

#### ٤\_ التعريف بكتابه

اشتهر كتاب الإمام ابن ماجه باسم السنن ويضاف إلى مؤلفه فيقال سنن ابن ماجه، وربما اطلق عليه بعضهم اسم المسند؛ وذلك باعتبار غالب ما فيه من الأحاديث فإنها متصلة مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن قد ورد عن ابن ماجه تسميته لكتابه بلسنن، وذلك فيما ذكره الحافظ النهبي عن ابن ماجه أنه قال: عرضت هذه "السنن" على أبي زرعة الرازي، فنظر فيه (٢).

') شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العَكري الحنبلي، جـــ٣ ص٣٠٨ ') سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي، جـــ ١ ص٨٦٨

\_

### ۵ـ ميزات كتابه السنن

# مكن أن نلخص ميزات كتاب السنن لابن ماجه في نقاط.

الله ترجم لأبواب كتابه بعناوين تجمع بين الدقة والإيجاز فضلاً عن حسن الترتيب،
 قال الحافظ ابن كثير: وهو كتاب مفيد قوي التبويب في الفقه(').

Y \_ كثرة زوائده على ما ورد في الكتب الخمسة، قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: وإنما عدل ابن طاهر ومن تبعه عن عد الموطأ إلى عد ابن ماجه لكون زيادات الموطأ على الكتب الخمسة من الأحاديث المرفوعة يسيرة جدا بخلاف ابن ماجه، فإن زياداته أضعاف زيادات الموطأ فأرادوا بضم كتاب ابن ماجه الخمسة تكثير الأحاديث المرفوعة (٢).

 $^{7}$  أنه يسرد الأحاديث باختصار من غير تكرار في الغالب، قال صديق حسن خان: وفي الواقع الذي فيه من حسن الترتيب وسرد الأحاديث بالاختصار من غير تكرار ليس في أحد من الكتب وقد شهد أبو زرعة على صحته  $^{7}$ ).

### ٦ـ ثناء العلماء على كتاب سنن ابن ماجه

قال ابن طاهر: كتاب أبي عبد الله بن ماجه من نظر فيه علم مزية الرجل من حسن الترتيب وغزارة الأبواب وقلة الأحاديث وترك التكرار ولا يوجد فيه من النوازل والمقاطيع والمراسيل والرواية عن المحروحين إلا قدر ما أشار إليه أبو زرعة وهذا الكتاب وإن لم يشتهر عند أكثر الفقهاء فإن له بالري وما والاها من ديار الجبل وقوهستان ومازندران، وطبرستان، شأن عظيم عليه اعتمادهم وله عندهم طرق كثيرة، وقد ذكر له في تاريخ قزوين ما يعرف به الجاهل قدره ومترلته (أ).

<sup>)</sup> اختصار علوم الحديث، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري ثم الدمشقي، الناشر: دار الكتب العلمية، بيروت، الطبعة: الثانية، ص ٢٤١

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) النكت على كتاب ابن الصلاح، أبو الفضل أحمد بن على بن حجر العسقلاني، جـــ ص ٤٨٧

<sup>ً)</sup> الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ، ص٢٢١

<sup>&</sup>lt;sup>ئ</sup>) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر، ص١٢٠

وقال الحافظ عبد الكريم الرافعي: ويقرن سننه بالصحيحين وسنن أبي داؤود النسائي وجامع الترمذي وسمعت والدي رحمه الله يقول عرض كتاب السنن لابن ماجه على أبي زرعة الرازي فاستحسنه (')، وقال ابن الأثير: كتابه كتاب مفيد قوي النفع في الفقه (')، وقال الحافظ المذهبي: سنن أبي عبد الله كتاب حسن لولا ما كدره أحاديث واهية ليست بالكثيرة (")، وقال ابن حجر العسقلاني: كتابه في السنن جامع حيد كثير الأبواب والغرائب (أ)، وقال الشيخ عبد الحق الدهلوي: كتابه واحد من الكتب الإسلامية التي يقال لها الأصول الستة والكتب الستة والصحاح الستة (°).

## ٧ مرتبة سنن ابن ماجه بين كتب السنة:

اختلف أهل العلم في مرتبة سنن ابن ماجه بين كتب السنة على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أن سن ابن ماجه هو سادس الكتب السنة، وأول من ضمه إليها وجعله سادسها هو الحافظ أبو الفضل ابن طاهر فإنه عمل مصنفا في "أطراف الكتب السنة" أذ دخل فيه كتاب ابن ماجه، وصنف جزء في شروط الأئمة السنة فعده معهم، فتابعه على ذلك أصحاب الأطراف والرجال والناس، قال نور الدين عتر: "سنن ابن ماجه" هو رابع السنن، ومتمم الكتب السنة التي هي المراجع الأصول للسنة النبوية [آ)، وقال مطر الزهراني "سنن ابن ماجه" انحطت رتبته عن الخمسة لتساهله في أحاديث قوم من المجاهيل والمتهمين، بل وفيهم بعض الكذابين().

٢٢١ الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي ابن لطف الله، ص٢٢١

<sup>&</sup>quot;) تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ م ص٥٥٥ ا

كان التهذيب، أبو الفضل أحمد بن على بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلاني، حــ ٩ ص٣١٥.

<sup>°)</sup> لحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن على ابن لطف الله، ص٢٢٠

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) منهج النقد في علوم الحديث، نور الدين محمد عتر الحلبي، ص٢٧٨

تدوين السنة النبوية نشأته وتطوره من القرن الأول إلى نهاية القرن التاسع الهجري، أبو ياسر محمد بن مطر بن
 عثمان آل مطر الزهراني، ص٥٤٠

التقول الثاني: تقديم موطأ مالك وجعله سادس الكتب الستة وقد ذهب هذا جماعة من العلماء منهم رزين بن معاوية في كتابه "التجريد للصحاح والسنن" وتبعه ابن الأثير في كتابه "حامع الأصول" وسار على هذا الطريق عبد الرحمن بن علي الشيباني في كتابه "تيسير الوصول إلى جامع الأصول" وقال أبو جعفر بن الزبير: أولى ما أرشد إليه ما اتفق المسلمون على اعتماده، وذلك الكتب الخمسة والموطأ الذي تقدمها وضعاً و لم يتأخر عنها رتبة (أ)، ورجح هذا القول صديق حسن خان حيث قال: و لم يعد ابن الأثير ابن ماجه في الصحاح وجعل سادسها الموطأ والحق معه (آ)، وقال محمد الأمين الأثيوبي: سنن ابن ماجه هو الكتاب السادس من أصول كتب الحديث، وقدم بعضهم عليه "الموطأ" للإمام مالك بن أنس، فيكون هو السابع (آ)، وقال الدكتور صبحي إبراهيم المالح: أما "موطأ الإمام مالك" فإنه يلي "الصحيحين "في الرتبة، على الرأي القائل بأنه سادس "الكتب الستة "، و لم يعد في الكتب الصحاح على رأي الذين يجعلون الأصل السادس " سنن ابن ماجه"، وتعليل ذلك لديهم أن فيه كثيرا من المراسيل من ناحية، وكثيرا من الآراء الفقهية من ناحية ثانية، فهو إلى كتب الفقه أقرب (أ).

) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، جـــ١ ص١٧٠

<sup>ً)</sup> الحطة في ذكر الصحاح الستة، أبو الطيب محمد صديق خان بن حسن بن علي، ص١١٨

<sup>&</sup>quot;) مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف الأثيوبي، جـــ١ ص٠٤

أ) علوم الحديث ومصطلحه - عرض ودراسة، د. صبحي إبراهيم الصالح، ص١٢٢

المقول الثالث: تقديم مسند الدارمي على سنن ابن ماجه وجعله سادس الكتب بدلا مسن ابن ماجه وبه صرح الحافظ صلاح الدين العلائي حيث قال: ينبغي أن يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسة بدله، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى منه (')، وإلى هذا الرأي كان يميل الحافظ ابن حجر العسقلاني حيث قال: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير (')، وقال ابن الملقن: سنن أبي عبد الله بن ماجه القزويني: فلا أعلم له شرطا، وهو أكثر السنن الأربعة ضعفاً، وفيه موضوعات (").

وقال محمد الأمين الأثيوبي: ميزة سننه أنه الكتاب الرابع من كتب السنن المجموعة في قول بعضهم على ترتيب ميزها(<sup>1</sup>):

أعني بها أبا داوود والترمذي والنسائي وابن ماجه فاحتذي

قال أبو الحسن السندي: وبالحملة فهو دون الكتب الخمسة في المرتبة، فلذلك أخرجه كثير من عده في حملة الصحاح الستة لكن غالب المتأخرين على أنه سادس الستة (°).

١١٥ص ١ المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، جـــ ص٥١١

<sup>&</sup>quot;) البدر المنير في تخريج الأحاديث والأثار الواقعة في الشرح الكبير، سراج الدين ابن الملقن ، جـــ ١ ص٣٠٧

أ) مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، محمد الأمين بن عبد الله بن يوسف الأثيوبي، جـــ١ ص٠٤

<sup>°)</sup> شرح السندي على سنن ابن ماجه، لمحمد بن عبد الهادي أبو الحسن، نور الدين السندي، جــــ١ ص٦

### ٨ عدد أحاديثه

ويبلغ عدد أحاديث سنن ابن ماجه "٤٣٤١" حديثاً منها "٢٠٠٢" حديثاً هي الزوائد على أصحاب الكتب الخمسة كلهم أو بعضهم وبقيتها وهي "١٣٣٩" حديثاً هي الزوائد على الكتب الخمسة ومن هذه الزوائد ٢٢٨ حديثاً صحيحة الإسناد، و "٩٩١" حديثاً حسنة الإسناد، ومنها ٦١٣ حديثاً ضعيفة الإسناد و ٩٩ حديثاً ما بين واهية الإسناد أو منكرة أو مكذوبة (١٠).

### ٩\_ شروحات سنن ابن ماجه

وقد شرح سنن ابن ماجه عدد من العلماء منهم:

١\_ الحافظ السيوطي "ت١١٩هــ" في كتابه "مصباح الزجاجة على سنن ابن ماجه"

٢\_ "كفاية الحاجة في شرح ابن ماجه" لأبي الحسن بن عبد الهادي السندي "تا١٣٨هـ...".

٣\_ الإعلام بسنته عليه الصلاة والسلام (غير كامل) تأليف علاء الدين مُغْلَطَاي.

٤\_ نور المصباح مختصرٌ منه لعلي بن سعيد الدمَنْتِي.

٥ رفع العجاجة تأليف مولوي وحيد الزمان.

٦\_ إنجاح الحاجة تأليف عبد الغني الدهلوي.

٧\_ مفتاح الحاجة تأليف محمد بن عبد الله بنجابي حزاروي.

٨ ما تدعو إليه الحاجة على سنن ابن ماجه تأليف شمس الدين أبي الرضا محمد بن حسن.

٩\_ شرح الزوائد على الكتب الخمسة لنور الدين أبي بكر الهيثمي.

١٠ ــ مرشد ذوي الحجا والحاجة إلى سنن ابن ماجه، محمد الأمين بن عبد الله الأثيوبي.

١١ ــ مشارق الأنوار الوهاجة في شرح سنن الإمام ابن ماجه محمد بن علي بن آدم.

١) أكرم بن ضياء العمري، بحوث في تاريخ السنة المشرفة، ص٢٥١ ــ ٢٥٢

# المبحث التاسع الإمام الدارمي وكتابه المسند

#### ۱۔ اسمه وکنیته

عبد الله بن عبد الرحمن بن الفضل بن بهرام التميمي الدارميّ السمرقندي، أبو محمد: من حفاظ الحديث، سمع بالحجاز والشام ومصر والعراق وخراسان من خلق كثير، وكان عقلا فاضلا مفسرا فقيهاً أظهر علم الحديث والآثار بسمرقند(')، ولد سنة ١٨١ هـ وتوفي سنة ٥٥٢هـ.

### الثناء العلماء عليه

قال رجاء بن مرجا: ما أعلم أحدا أعلم بحديث رسول الله – صلى الله عليه وسلم – من عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، وقال أبو علي الجياني: هو إمام من أئمة الحديث، وقال المحاكم: كان من حفاظ الحديث المبرزين، وقال أحمد بن حنبل: عرضت عليه الدنيا فلم يقبل()، وقال الخطيب البغدادي: أبو محمد كان أحد الرحالين في الحديث، والموصوفين بجمعه وحفظه، والإتقان له، مع الثقة والصدق والورع والزهد، وكان في نهاية الفضل، يضرب به المثل في الديانة، والحلم، والرزانة، والاجتهاد، والعبادة، والتقلل والزهادة()، وقال ابن حبان: كان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين ممن حفظ وجمع وتفقه وصنف وحدث وأظهر السنة في بلده ودعا الناس إليها وذب عن حريمها وقمع من خالفها()، وقال الذهبي: كان الدارمي ركنا من أركان الدين ().

ا الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي الدمشقي، جـــ ع ص٩٥

٢) كمال تهذيب الكمال في أسماء الرجال، مغلطاي بن قليج بن عبد الله البكجري المصري، حــ ٨ ص٣٢

<sup>&</sup>quot;) تاريخ بغداد، أبو بكر أحمد بن علي بن ثابت بن أحمد بن مهدي الخطيب البغدادي، جـــ١ صـ٧٠٩

٤) الثقات، محمد بن حبان بن أحمد بن حبان بن معاذ بن معبد التميمي، جــ ٨ ص٢٦٤

<sup>° )</sup> سير أعلام النبلاء، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، حـــ ٩ ص ٩ ٥ ٥

## ٣ـ شيوخه وتلاميذه:

من شيوخه: أحمد بن أسد البجلي، وأحمد بن إسماعيل بن أبي ضرار الرازي، والحسن بن أبي يزيد الكوفي، وزيد بن عون البصري، والعباس بن سفيان الدبوسي، وعبد الرحمن بن الضحاك، وعبد الله بن حازم، وعبد الملك بن سليمان، ومصعب بن سعيد الحراني، والوضاح بن يحي، والوليد بن النضر الرملي، والوليد بن هشام، ويحي بن بسطام البصري.

ومن تلاميذه: محمد بن بشار بندار، ومحمد بن الصباح البزار، ومحمد بن إسماعيل البخاري، ولإمام مسلم بن الحجاج، وأبو داود، سليمان بن الأشعث، وأبو عيسى الترمذي، وأبو عبد الرحمن النسائي، وأبو زرعة عبيد الله بن عبد الكريم الرازي، وأبو حاتم محمد بن إدريس الرازي، وعبد الله بن أحمد بن حنبل، وبقي بن مخلد، وجعفر بن محمد الفريابي.

#### ٤۔ اسمه کتابه

اختلف العلماء في اسم كتاب الإمام أبو محمد الدارمي على عدة أقوال:

القول الاول "مسند الدارمي": سماه المسند كلا من السمعاني()، وابن نقطة()، والحافظ ابن الصلاح()، والمنذري()، والذهبي()، وابن تيمية()، والقرطي()، والعلائي والزيلعي()، وابن كثير()، وابن رجب الحنبلي (ا)، والحيافظ ابن حجر (ا)، والمناوي()، والعجلوي (ا)، وابن رجب الحنبلي الكتاني (ا)، والوادي آشى في برنامجه، وغيرهم، والمناوي (ا)، والعجلوي (ا)، وعبد الحي الكتاني (ا)، والوادي آشى في برنامجه، وغيرهم، قال الصنعاني: كأنه سماه مؤلفه بالمسند وإن لم يكن على ترتيب المسانيد قال الحافظ ابن حجر اشتهر تسميته بالمسند كما سمي البخاري كتابه بالمسند الصحيح وإن كان مرتبا على الأبواب لكون أحاديثه مسندة إلا أن مسند الدارمي كثير الأحاديث المرسلة والمعطلة والمقطوعة والمقطوعة (ا).

<sup>&#</sup>x27;) الأنساب، عبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي، حــ ١ ص٢٣

Y) التقييد لمعرفة رواة السنن والمسانيد، محمد بن عبد الغني بن أبي بكر بن شجاع، أبو بكر ابن نقطة، ص٨٥

<sup>&</sup>quot;) معرفة أنواع علوم الحديث، عثمان بن عبد الرحمن، أبوعمرو، تقى الدين المعروف بابن الصلاح، ص٣٨

أ الترغيب والترهيب من الحديث الشريف، عبد العظيم بن عبد القوي بن عبد الله، المنذري، حــ ١ ص٢٩٧

<sup>°)</sup> تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ ٢ ص ٩٠٠

<sup>°)</sup> الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي، جــــ١ ص٤

<sup>^)</sup> جامع التحصيل في أحكام المراسيل، صلاح الدين أبو سعيد خليل بن كيكلدي بن عبد الله الدمشقي، ص٥٥ ا

٩٧ نصب الراية لأحاديث الهداية، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن يوسف بن محمد الزيلعي، حــ ١ ص٩٧

<sup>&#</sup>x27; ' تفسير القرآن العظيم، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي البصري، حــ ١ ص٦٦

۱۵ فتح الباري شرح صحيح البخاري، زين الدين عبد الرحمن بن أحمد بن رجب بن الحسن، جــ ۲ ص١٥٧

١١) فتح الباري شرح صحيح البخاري، أحمد بن علي بن حجر أبو الفضل العسقلاني، جــ١ ص٢١

١٤ ) كشف الخفاء ومزيل الإلباس عما اشتهر من الأحاديث، إسماعيل بن محمد العجلوني، جــ ١ ص٧٧

<sup>° )</sup> فهرس الفهارس والأثبات ومعجم المعاجم والمشيخات والمسلسلات، عبد الحي الكتابي، حــ ١ ص٥٨ ٢

١٦) توضيح الأفكار لمعاني تنقيح الأنظار، محمد بن إسماعيل بن صلاح بن محمد الحسيى، الصنعاني، حــ١

ص ۲۰۷ م

قال الزركشي: مسند الدارمي مرتب على الأبواب لا على المسانيد(')، وقال العراقي: "مسند الدارمي مرتب الأبواب كالكتب الخمسة('). وقال السخاوي: "مسند الدارمي"، هو على الأبواب('').

المقول الثاني "صحيح الدارمي": اطلق بعض العلماء اسم الصحيح وممن سماه بهذا الاسم الامام ابن القيم في إعلام الموقعين، والعلامة مغلطاوي الحنفي في شرحه سنن ابن ماجه، وغيره، قال السيوطي: وقد سماه بعضهم بالصحيح، قال شيخ الإسلام: ولم أر لمغلطاي سلفا في تسمية الدارمي صحيحاً، إلا قوله إنه رآه بخط المنذري، وكذا قال العلائي().

القول الثالث: "سنن الدارمي":

سماه الحاجي خليفة (°)، ومحمد بن جعفر الكتاني ( $^{\Gamma}$ )، والزركلي ( $^{V}$ )، وغيرهم، قال الشيخ محمد ناصر الدين: اعلم أن كتاب الدارمي هذا هو على طريقة السنن الأربعة في ترتيب الكتب والأبواب، ولذلك فالصواب إطلاق اسم "السنن" عليه كما فعل فضيلة الشيخ دهمان في طبعته إياه، وقد اشتهر قديماً بــ"مسند الدارمي"، وهذا وهم لا وجه لــه مطلقاً عند أهل العلم، ومثله تسميته بــ"الصحيح" وهذا أبعد ما يكون عن الصواب، لأن فيه أحاديث مرفوعة كثيرة ضعيفة الأسانيد، وبعضها مرسلات ومعضلات، وفيــه آثــار موقوفة ( $^{\Lambda}$ ).

ا) النكت على مقدمة ابن الصلاح، أبو عبد الله بدر الدين محمد بن عبد الله بن بمادر الزركشي، حـــ ١ ص٠٥٠

٢) التقييد والإيضاح شرح مقدمة ابن الصلاح، أبو الفضل زين الدين عبد الرحيم بن الحسين العراقي، ص٥٦

الجواهر والدرر في ترجمة شيخ الإسلام ابن حجر، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي، جــ ١ ص١ ٢٧

<sup>&</sup>lt;sup>٤</sup>) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، عبد الرحمن بن أبي بكر، جلال الدين السيوطي، جـــ١ ص١٩٠

<sup>°)</sup> كشف الظنون عن أسامي الكتب والفنون، مصطفى بن عبد الله حاجي خليفة، حـــ ٢ ص ١٠٠٨

الرسالة المستطرفة لبيان مشهور كتب السنة المشرفة، أبو عبد الله محمد بن أبي الفيض جعفر، ص٧٤

<sup>🗘</sup> الأعلام، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي بن فارس، الزركلي، جـــــ عـــــ عــــ ٩٥ و٩

<sup>^)</sup> التوسل أنواعه وأحكامه، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي، ص١٢٩

القول الرابع: "المسند الجامع"

قال أبو عاصم نبيل: فتسمية كتاب الدارميّ الذي بين أيدينا بالمسند الجامع أولى من تسميته بالسنن كما فعل من قام بطبعه وتحقيقه لأنه لم يرد أن له كتاب السنن، وأولى كذلك من تسميته بالصحيح لأمرين: أحدهما: أنه لم يسم كتابه بالصحيح، ثانيهما: إطلاق لفظ الصحيح عليه فيه تجوز لوجود المرسل، والموقوف، والمنقطع، والضعيف، كما تقدم، لكن فيه جملة وافرة على شرط الصحيح().

## ٥ـ منزلة كتاب الدارمي بين كتب السنة:

قال الحافظ صلاح الدين العلائي: ينبغي أن يكون كتاب الدارمي سادسا للخمسة بدله، فإنه قليل الرجال الضعفاء، نادر الأحاديث المنكرة والشاذة، وإن كانت فيه مرسلة وموقوفة، فهو مع ذلك أولى منه (٢)، وقال الحافظ ابن حجر العسقلاني: ليس دون السنن في الرتبة، بل لو ضم إلى الخمسة لكان أمثل من ابن ماجه، فإنه أمثل منه بكثير (٣). وقال عبد الحق الدهلوي: كتاب الدارمي أحرى وأليق بجعله سادس الكتب؛ لأن رجاله أقل ضعفًا، ووجود الأحاديث المنكرة والشاذة فيه نادر، وله أسانيد عالية، وثلاثياته أكثر من ثلاثيات البخاري (١٠)، وقال الحافظ النهبي مثنيًا على كتاب الإمام الدارمي : هو في طبقة المنتخب لعبد بن حميد، ومسنده مسند عال (٥)، وقال الدكتور مرزوق الزهراني: تبرز مكانة هذا الكتاب العلمية، بين التسعة المعروفة، والعجب من عدم اعتباره

<sup>)</sup> فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بــ: المسند الجامع، أبو عاصم، نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد، حــ ١ ص١٠٦

<sup>ً)</sup> فتح المغيث بشرح الفية الحديث للعراقي، شمس الدين أبو الخير محمد السخاوي، جـــ ص٥١٠

<sup>&</sup>quot;) تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي، جلال الدين السيوطي، جـــ ص ١٩٠٥

أ) لمعات التنقيح في شرح مشكاة المصابيح، عبد الحق بن سيف الدين بن سعد الله البخاري، جـــ ١ ص١٢٩ () تذكرة الحفاظ، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي، جـــ ٢ ص٩٠

# ٦ـ منهج الدارمي في سننه:

١\_ جمع الدارمي سننه عل الأبواب الفقهية مرتبة الترتيب المعهود عند الفقهاء.

٢\_ إذا ورد في الحديث لفظ غريب فإنه كثيراً ما يبينه عقب ذكره.

٣ يكثر الدارمي من ذكر الشواهد ضمن الباب الواحد.

٤ ـ أورد في كتابه أحاديث عن بعض الأنبياء كما ذكر روايات عن أهل الكتاب.

٥ ــ يبدأ بذكر الحديث المرفوع، ثم الموقوف، ثم المقطوع، غالباً.

٦ يكرر الأحاديث أحياناً لاستنباط بعض الفوائد الفقهية منها.

V\_ يكثر من تفريع الأبواب داخل الكتب الفقهية $(^{7})$ .

## ٧ـ عدد أحاديثه

قال ولي الله الدهلوي: لمسند الدارمي ثلاثة آلاف وخمس مائة وسبعة وخمسون حديثاً، فزقها في ألف وأربع مائة وثمانية أبواب(").

# ٨ـ شروحات مسند الدارمي

من شروحاته فتح المنان شرح وتحقيق كتاب الدارمي أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن المسمّى بــ: المسند الجامع.

المؤلف: أبو عاصم، نبيل بن هاشم بن عبد الله بن أحمد بن عبد الله بن أحمد بن محمد الغمري.

) مسند الإمام الدارمي، أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي، درسه وضبط نصوصه وحققها: الدكتور/ مرزوق بن هياس آل مرزوق الزهراني، جــــ ص٥١

) معالم الفقه وأصوله عند الإمام الدارمي في كتابه السنن دراسة حديثية فقهية، منصور محمود محمد ص٢٦ـ٧٧ ") بستان المحدثين في بيان كتب الحديث وأصحابها الغر الميامين، عبد العزيز بن الإمام ولي الله الدهلوي، ص١١٤ "

## أسانيدي إلى كتب التسعة

## ا ــ صحيح البخاري

أرويه إجازة عن الشيخ المعمر المسند أحمد، و محمد ابنا أبي بكر الحبشي.

عن عمر بن حمدان المحرسي محدث الحرمين.

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب.

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني،

عن الأستاذ إبراهيم بن أحمد التنوخي،

عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار،

عن أبي عبد الله الحسين بن مبارك الزبيدي ثم البغدادي،

عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى بن شعيب السجزي - بكسر السين المهملة والزاي -

عن أبي الحسن عبد الرحمن ابن محمد بن مظفر بن داود الداوودي،

عن أبي محمد عبدالله بن أحمد بن حمويه السرخسي،

عن أبي عبد الله محمد بن يوسف بن مطر الفربري،

عن أمير المؤمنين في الحديث الإمام أبي عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم بن المغيرة البخارى الجعفى.

### ٧\_ صحيح مسلم

# أرويه إجازة عن الشيخ المعمر مسند الدنيا عبد الرحمن بن عبد الحي الكتاني المغربي،

عن عمر بن حمدان المحرسي.

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقى الخطيب.

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

أخبرنا أبو النعيم رضوان بن محمد العقبي.

أخبرنا محمد بن محمد بن عبد اللطيف الربعي ومحمد بن محمد الدجوي.

أخبرنا عبد الرحمن بن محمد بن عبد الحميد بن عبد الهادي المقدسي.

أخبرنا أحمد بن عبد الدائم المقدسي.

أخبرنا محمد بن على بن محمد بن الحسن بن صدقة الحراني.

أخبرنا محمد بن الفضل الفراوي.

أخبرنا عبد الغافر بن محمد الفارسي، أخبرنا محمد بن عيسى الجلودي.

أخبرنا إبراهيم بن محمد بن سفيان.

أخبرنا الأمام مسلم بن الحجاج.

# ٣\_ سنن أبي داود

# أرويه إجازة عن الشيخ المقرئ الدكتور محمد توفيق المخزومي،

عن مسند العصر في وقته محمد ياسين الفاداني.

عن عبد القادر بن توفيق شلبي.

عن عبد الله السكري.

عن عبد الرحمن الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

عن الحافظ ابن حجر العسقلاني.

عن أبي على محمد بن أحمد المطرز.

عن يوسف بن عمر الختني.

عن الحافظ عبد العظيم بن عبد القوي.

عن عمر بن محمد طبرزذ.

عن أبي البدر إبراهيم بن منصور الكرخي.

عن الحافظ أبي بكر أحمد بن على ثابت الخطيب البغدادي.

عن أبي عمرو القاسم بن جعفر بن عبد الواحد الهاشمي.

عن أبي علي محمد بن أحمد بن عمرو اللؤلؤي.

عن الإمام الحافظ أبي داود سليمان بن الأشعث السجستاني.

## ٤ ــ سنن الترمذي

# أرويه إجازة عن شيخنا المعمَّر محمد الأمين بوخبزة التطواني المغربي

عن عبد الحي الكتاني.

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقى الخطيب.

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

أخبرنا أبو عبد الله محمد بن على القاياتي.

أخبرنا الحافظ ولي الدين أبو زرعة أحمد بن الحافظ أبي الفضل العراقي،

أخبرنا به أبو حفص عمر بن حسن بن أميلة المراغى،

أخبرنا الفخر أبو الحسن على بن أحمد بن عبد الواحد عرف بابن البخاري،

أخبرنا أبو حفص عمر بن محمد بن معمر بن طبرزد.

أخبرنا أبو الفتح عبد المالك بن أبي القاسم عبد الله بن أبي سهل الكروخي الهروي،

أخبرنا أبو عامر محمود بن القاسم الأزدي الهروي، و أبو بكر أحمد بن عبد الصمد

الغورجي، وعبد العزيز بن محمد بن علي بن إبراهيم الترياقي، وأبو المظفر عبيد الله بن علي بن ياسين الدهان قال أربعتهم:

أخبرنا أبو محمد عبد الجبار بن محمد بن عبد الله بن أبي الجراح الجراحي المروزي.

أخبرنا أبو العباس أحمد بن محبوب بن فضيل التاجر المحبوبي المروزي.

أخبرنا أبو عيسى محمد بن عيسى بن سورة الترمذي.

## هـــ **سنن النسائى**

أخبرنا إجازة شيخنا المعمَّر علي بن حسين بن عبد الله عيديد اليمني،

عن حسن بن محمد فدعق.

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقى الخطيب

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

عن الزين رضوان بن محمد العقبي

عن إبراهيم بن أحمد بن عبد الواحد التنوخي

عن أحمد بن أبي طالب الحجار

عن عبد اللطيف بن محمد بن على الغيطي،

عن طاهر بن محمد بن طاهر المقدسي

عن عبد الرحمن بن أحمد الدويي

عن أحمد بن الحسين المعروف بالكساء

عن أحمد بن محمد بن الدينوري المعروف بابن السيى

عن الحافظ الحجة أبي عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي بن سِنان النِّسائي.

#### ۲\_ سنن ابن ماجه

## أرويه إجازة عن الشيخة نزهة بنت عبد الرحمن الكتانية

عن عبد القادر بن توفيق شلبي،

عن عبد الله السكري،

عن عبد الرحمن الكزبري

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

عن الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني

عن أبي الحسن على بن أبي الجحد

عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي

عن أنجب بن أبي السعادات، عن أبي زرعة طاهر بن محمد المقدسي

عن أبي منصور محمد بن الحسين بن أحمد المقومي القزويني

عن أبي طلحة القاسم بن أبي المنذر الخطيب

عن أبي الحسن علي بن إبراهيم بن سلمة بن بحر القطان

عن الحافظ أبي عبد الله محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني.

# ٧ ــ موطأ مالك رواية يحى بن يحى الليثي

أرويه إجازة عن شخنا الدكتور المعمَّر عبد القادر الكتاني المغربي.

عن عبد الحي الكتاني

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقى الخطيب.

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري،

عن الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني

عن محمد بن على بن عقيل البالسي

عن محمد بن على الملقى،

عن محمد بن محمد الدلاصي

عن عبد العزيز بن عبد الوهاب بن إسماعيل بن مكى الزهري

عن جده أبي طاهر إسماعيل بن مكي

عن أبو بكر محمد بن الوليد الطرطوشي

عن أبو الوليد سليمان بن خلف الباجي شارح الموطأ

عن القاضي أبي الوليد يونس بن عبد الله الصفار القرطبي

عن يحي بن عبد الله الليثي

عن عم أبيه عبيد الله بن يحي الليثي

عن أبيه يحي بن يحي الليثي

عن الإمام دار الهجرة مالك بن أنس الأصبحي.

#### ٨ـــ سنن الدارمي

أرويه إجازة عن شيخنا المعمَّر مساعد البشير السوداني

عن عبد الحي الكتابي المغربي.

عن أبي النصر محمد بن عبد القادر بن صالح الدمشقي الخطيب.

عن الوجيه عبد الرحمن بن محمد الكزبري.

عن محمد المرتضى الزبيدي،

عن أحمد سابق بن رمضان الزعبلي،

عن شمس الدين محمد بن علاء البابلي

عن شمس الدين محمد بن أحمد الرملي،

عن شيخ الإسلام زكريا الأنصاري

عن الحافظ أحمد بن على بن حجر العسقلاني

عن البرهان إبراهيم بن أحمد التنوخي

عن أبي العباس أحمد بن أبي طالب الحجار الصالحي

عن عبد الله بن عمر بن على ابن اللتي

عن أبي الوقت عبد الأول بن عيسى

عن أبي الحسن عبد الرحمن بن محمد الداودي

عن عبد الله بن أحمد بن حمويه السرخسي

عن عيسى بن عمر السمرقندي

عن الحافظ عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي.

## ٩\_ مسند الإمام أحمد بن حنبل

أخبرنا به إجازة الشيخ الدكتور رفعت فوزي عبد المطلب،

عن الحافظ محمد التيجاني،

عن محمد عبد الباقي اللكنوي،

عن فضل الرحمن الكنج مراد آبادي،

عن الإمام عبد العزيز الدهلوي،

عن والده شاه ولي الله أحمد بن عبد الرحيم الدهلوي،

عن أبي طاهر الكوراني،

عن أبيه إبراهيم الكوراني المدني

عن النجم محمد الغزي

عن والده البدر محمد الغزي

عن البرهان إبراهيم بن أبي شريف

عن الحافظ ابن حجر العسقلابي

عن أبي حفص المراغي

عن الفخر على ابن البخاري

عن أبي على حنبل بن عبد الله الرضافي،

عن أبي القاسم هبة الله بن محمد بن عبد الواحد بن الحصين الشيباني

عن الحسن بن علي التميمي

عن أبي بكر أحمد بن جعفر بن حمدان القطيعي

عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن الإمام أحمد

عن أبيه الإمام أحمد بن محمد بن حنبل.



تم بحمد لله





